البروفسور ب.ج. فاتكيوتس



تقديم : اليَاس سَحَاب ترجمة : سَــتد ذَهِدَ ان



#### صورة الغلاف:

بحلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو (غوز) كيا ظهر عام ١٩٥٢. في الصف الأمامي من اليمين: أنور السادات، صلاح سالم، حبد الحكيم عامر، عبد بجيب، جال عبد الناصر، عبد اللطف البغدادي. وفي الصف الحلفي من اليمين: زكريا محيى الدين، حسن ابراهيم، كيال الدين حسين الشافعي.

### البروفسور ب.ج. فاتكيوتس



تقديم : اليَاس بَيِعُاب ترجمة : سَسيِّل (هَـُوان



## حقوق الطبع محفوظة ١٩٩٢



#### مقدمة

كليا توقفت أمام كتاب جديد صادر في الغرب عن جال عبد الناصر، فإن سيلاً من الحواطر والانفعالات يتدفق في ذهني وفي نفسي. عندما كنت في سنوات الشباب كان أول هذه الخواطر دائماً هو التأكد من سوقف الكتاب، هل هو معاد أم مؤيد أم عايد. وكنت أتوصل لإشباع هذا الخاطر طريقة التصفح السريع للكتاب. فكنت إذا وجدت الكتاب أشد ميلاً إلى الحياد أو إلى الموقف الإيجابي من عبد الناصر، أسارع إلى عرضه في مقال أو أكثر، ولفت الانتباه إليه وحث القارى، على اقتنائه أو الإطلاع عليه. أما إذا وجدت الكتاب أشد ميلاً إلى التجني، إما بدافع من موقف مسبق، أو لنقص شديد في الموضوعية، أو لغرض دعائي مقصود بحد ذاته، فقد كان شغلي الشاغل عند ذاته الانكباب على ثفرات الكتاب، وخاصة في بجال المعلومات المبتورة أو المشاخلة نجاحها عند هذا

غير أن موقفي إذاء هذا النوع من الكتب الصادر في الغرب قد طرأت عليه بعد ذلك تبدلات كثيرة، لأسباب عديدة أهمها من غير شك إكتشافي، بعد خبرة، أن إقبال المدارسين الغربيين على كتابة الأبحاث والأطروحات الجامعية في أهم أحداث ومنعطفات التاريخ العربي المعاصر، يفوق أضعافاً مضاعفة إقبال الباحثين العرب. ولو وتفغذا (على سبيل المثال) عند العام ١٩٤٨، وهو أخطر مفاصل التاريخ العربي في القرن العشرين، حين أقيمت دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية، فإن الطرف الصهيوفي في الصراع قد أصدر عنذ سنوات طويلة، توثيقاً أكاديمياً لأحيدات المعادلة المسكرية التي وقعت في ذلك العام، أما في الجانب العربي، فإن كل ما صدر في هذا الموضوع لا يتجاوز المذكرات الشخصية المجتزأة والمستمدة من الذاكرة أو من وشائق شخصية غير ذات قيمة كاديمية. وما ينطبق على هذا العام، وهذا الحدث الكبير، ينسبة عالية على كل الأعوام وكل الأحداث، إلى درجة تسمع لنا يطرح السؤال

الفلق حول جدوى أن يرتفع علد الجامعيين العرب في تخصصات التاريخ والعلوم السياسية والاجتماعية، من غير أن يؤدي ذلك إلى سند هذه الثخرة الكبيرة في إنكباب العرب على تندوين ودراسة وتحليل تاريخهم المعاصر، وفقاً للمعايير الاكاديمية التي يمتلكها الأن جيش جرار من هؤلاء الجامعين.

غير أن هذه النقطة لا تستكمل بغير الإشارة إلى مشكلة أخرى، تتجاوز كسل العرب في دراسة وتدوين تاريخهم المعاصر، أو اكتفاءهم بدراسات تفتقر في الغالب إلى المعاير العلمية الموشوقة، إلى أن العدد القليل من دراسات الكتاب العرب لتاريخنا المعاصر، تلتزم بالمعايير الأكاديمية في الشكل، ولكنها في الجيوهر لا تعدو كونها أقرب إلى تقليد الأبحاث الغربية والنقل الحرفي عنها، منها إلى المدراسات الأصيلة التي تطوع أبوات البحث الأكداديمية المتعارف عليها لنظرة أصيلة يستخدم فيها الباحث العربي (إضافة إلى الأدوات العلمية) حساسيته الخاصة في فهم مسالك ومعارج السياقات الخاصة للمجتمع العربي والتاريخ العربي، حتى تحولت المصادر الأجنبية إلى مصادر وحيدة، يعتمد عليها العرب في فهم أنفسهم.

وسبب هذه المشكلة الأخيرة أن معظم الباحثين العرب الذين انكبوا على هذه المدراسات، قد تلقوا علومهم العليا في الخارج أو على مصادر أجنبية خالصة، مما دفعهم للإنبهار والوقوع في أسر نظريات غربية قد تكون (إذا حسنت النوايا) وجهة نظر غربية في أحداث التاريخ العربي المعاصر، ولكنها ليست بداية البحث العلمي ونهايته، وجال الاجتهاد يبقى مفتوحاً أمام أي وجهة نظر أخرى، خاصة إذا توفرت الموضوعية وكل خصائص البحث العلمي الأكاديمي الجاد.

عند هذه النقطة بالذات؛ نقف عند إسم صاحب النص الأصلي لهذا الكتاب، وهو الإنجليزي من أصل يوناني، البروفسور فاتكبوتس، الذي قفى قسماً من حياته في فلسطين موظفاً في السلك الإداري للإنتداب البريطاني، والمعروف بأنه يحمل موقفاً معادياً من تجربة المعرب في التحرر في عقدي الخمسينات والستينات. فقد بهر هذا الاستاذ بتخصصه في التاريخ العزبي المعاصر، عدداً من البحاثة العرب الذين تتلمذوا على يدة، فجانت أبخائهم عربية اللسان غربية الفكر، لا تعدو كون معظمها نقالاً حربية الفكر، لا تعدو كون معظمها نقالاً حربية المعاصر على هذا الجانب أو ذلك من التاريخ

العربي المعاصر، ومن ذلك على سبيل المثال، وصمول أحد البـاحثين العدرب من تلاميـذ فاتكيوتس، إلى اعتبار نظام بـورقيـة نـظاماً نـاصرياً، لا لشيء إلاّ لأنـه استمار نـظرية فاتكيوتس في تعريف خصائص التجربة الناصرية، ووجد أن هذه المعاير تنـطبق أيضاً على تجربة بورقيبة.

أقول هذا الكلام لا لأهاجم أبحاث فاتكيوتس، ولا لتغطية التقصير العربي الفاضح في بذل جهود عربية أصيلة، لدراسة التاريخ العربي المعاصر من زاوية عربية خالصة (مع الالتزام طبعاً بشروط البحث العلمي الأكاديمي)، بــل لألفت انتبــاه القارىء إلى تحفظ هام عند قراءته لهذا النوع من الكتب، الذي مهما التزم في الشكل بأدوات البحث الأكاديمي، فإنه يبقى في النهاية (وفي أحسن أحواله) مجرد وجهة نظر من المفيد الإطلاع عليها من غير شك، ولكن من المضر جداً، بيل من المصيبة إعتبارها المرجع العلمي الأوثق في موضوعه، والإكتفاء به، وعدم بذل أي جهد أخـر في موضوعه وتجاله. كما أن من المؤكد أن عدداً من هذه الكتب، يتلون خلف واجهة الشكل الأكاديمي بألوان عديدة من الأحكام المسبقة، ومن حشر الأحداث العربية حشراً سطحياً في قوالب جاهزة مستمدة من سياق تاريخي خماص مختلف كل الاختلاف، وعاجز عن استيعاب تفاصيل وأعهاق وتعقيدات الأحداث العربية التي يتم تحليلها بعد وضعها في تلك القوالب الجاهزة. نقول هذا الكلام ونحن نرى أمامنا كثيراً من المسلمات السابقة في العلوم السياسية والاجتماعية تنهار وتتغير وتتبدل وتنقلب من النقيض إلى النقيض، وتفتح أبواجها لاجتهادات بـالغـة التنـاقض والتنـافـر، ولا تتحول إلى أصنام علمية جامدة إلا عندما يتعلق الأمر بكتابة التاريخ العربي (المعاصر بالذات) بأقلام أجنبية، وحتى بأقلام عربية.

غير أننا بعد كل هذه التحفظات الوقائية التي نضعها أمام القارىء العربي، نتقل إلى الملمع الإيجابي الأساسي في هذا الكتاب، وهو أنه يجاول إنطلاقاً من التكوين الحاص لكاتبه، ومن المعايير التي ينطلق منها، أن يجتهد في قراءة ما أتيح له من وثائق ومصادر لتكوين صورة لحلفيات التكوين السياسي لجهال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الاحرار، بل وأبناء جيلهم الذين ترعرعوا في الثلاثينات واشتد عودهم في الأربعينات واندفعوا إلى محارسة العمل السياسي في الخمسينات والستينات.

وهنا يصل الكتاب إلى الفصل الأشد أهمية وفائدة للقارىء العربي، وهــو الجهد

المكف الذي يبذله المؤلف في دراسة العلاقة الحياصة بين جمال عبيد الناصر ومنتظمة مصر الفتاة، وأفكار مؤسسها وزعيمها أحمد حسين.

وبغض النظر عن تقييم فاتكيوتس لملامح هذا الفكر، والكملام عن تأثره بالأفكار الفاشية أو النازية، أو نسبته إلى السطحية أو الإنفعالية العاطفية، وكلها تقييات مستمدة من معايير أوروبية خالصة لا تلزم القارى، العربي بشيء، فإن المؤلف يضع أمامنا (بالوثائق المتاحة له، أو التي اختارها ربما) تطابقاً فريداً بين ملامح الفكر السياسي والمزاج الوطني لكل من منظمة مصر الفتاة، وتنظيم الضباط الأحرار، وفكر جمال عبد الناصر بشكل أخص، بل إن دراسة فاتكونس تذهب إلى حد أن تثبت أن انجازات نظام عبد الناصر وثورة ٣٢ يوليو، كانت في النهاية التطبيق العملي لأفكار وأحلام وطموحات منظمة مصر الفتاة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهذه العلاقة (إذا صحت بالتفاصيل التي يقدمها لنا الكتاب) تعتبر حلقة هامة فهم عطة أساسية من عطات التاريخ العربي المعاصر، وهي بدلك، ومع الإبقاء على كل التحفظات الواردة في مطلع هذه السطور، تحفظ لهذا الكتاب بقيمة مؤكدة. أما التحفظات فحري بها أن تتحول إلى حافر يدفع الباحثين العرب إلى مزيد من الجهد في السعي لدراسة كل المنعظفات الهامة في التاريخ العربي المعاصر، خاصة بعد انهيار الإمبراطورية العربية، والماسير العلمية الأكاديية المستحدثة في الغرب، ولكن بحساسية عربية ونوايا عربية، وهم عربي خالص، فنجد بين أيدينا (على سبيل المثال) التاريخ العربي الأكادي لهزيمة ١٩٦٧ (بالتوثيق العسكري والسياسي العلمي الكامل)، ودراسة عن عمق التحولات التي طرأت على التجربة الناصرية بين النكسة ورحيل عبد الناصر، وتوثيقاً أكاديها كامل الموضوعية لحقيقة ما قيام به أنور السادات من عمق المناسية العليا في مصر، وهي أحداث لم نقرأ فيها بعن الأعراب موسومة بوجهة النظر من الكتب موسومة بوجهة النظر المشيدية الذاتية (سليا أو إيجابا).

هذا كتأب غربي جديد يضاف إلى سلسلة الكتب الصادرة في الغرب عن عبـد الناهـري يعضها متصفح ويوضوعي، ويعضها مفيد، يغض النظر عن الموقف الاساسي (مثل هذا الكتاب)، وبعضها مغرض وبلا أي قيمة بحثية أكاديمية، ولكنها كلها ثمار جهود حقيقية، لا يمكن مقارعتها إلا بجهود عربية مماثلة، فلا تبقى (على سبيل المثال) الدراسة الأكاديمية المرجع عن مفكر القومية العربية ساطع الحصري، لعقود ثلاثة بعد صدورها، أطروحة الدكتوراه للباحث الأسيركي وليام كليفلاند، علماً بأن هذه الأطروحة ناقشت أحد أخطر المنعطفات الفكرية في حياة العرب المعاصرة، وهو منعطف التحول من الإنتاء العثماني إلى الإنتاء القومي العربي.

الياس سحاب

#### تمهيد

بقيت مصر ولاية عثمانية فترة طويلة، حتى كانت الحملة الفرنسية عليها في أواخر القرن الثامن عشر مفتتحة عهداً جديداً من الغزو الأوروبي المباشر.. ويموصول محمد علي باشا إلى السلطة ١٨٣٥، وهجومه المحاكس حتى قونية في قلب «الرجل المريض» ١٨٣٩، ازداد شعور أوروبا بضرورة السيطرة المباشرة على مصر «من أجل الأخطار التي تهدد الفرب» على حد تعبير ومترتبخ، مهندس سياسة المصر آنذاك..

وقد فرضت معاهدة لندن ( ۱۸۶۰) على دولة محمد علي الإنكفاء ضمن الشروط المقيلة للدور المصري، وصرفت نظره نحو والتحديث، الداخلي مع توسيع أفيائه باتجاه المجالد العربي - الإفريقي. حتى كانت معركة والتل الكبير، ۱۸۸۲ وتصفية الحركة العرابية، لتصبح بريطانيا صاحبة الوجود المباشر على أرض الكنانة، متمايشة مع مظهرية السلطنة العثيانية التي تحدث ألى سبحة شكلية لا تقدم، ولا تزخر من الواقع في شيء. .

وتىولت الحرب العبالمية الأولى إنهاء السفور العثماني في المسطقة العمربية، لتحمل نتائج ومسايكس بيكوه ١٩١٦ ووعد بلغور ١٩١٧، وببدل أن تنطلق والفرس الشقراء التي أطلقت الثورة العربية عام ١٩١٦، معلنة استقلال العرب، كما وعد والحلفاء، انطلقت بدلاً منها أيدي المستعمرين، وكانت مصر من نصيب الإنكليز.

وذهبت أحلام العرب بـالإستقلال والحسرية والإخـاء والمساواة التي وُعـدوا بها، أدراج الرياح، وأظهرت مراسلات حسين ـ مكههون ونتائجها أي مصير ينتظر المنطقة العربية.

وتحركت مصر، يقودها سعد زغلول لمارضة الوجود الإنكليزي المباشر، لكن حركة سياسية يقودها الوفد، استطاعت أن تقلق انكلترا دون أن تفرض عليها الإنكفاء النهائي.. وفطريق الهنده والشرق الأقصى يجب أن تبقى مفتوحة مهما كانت النظروف، لا طيما وأن السلاح المواجه بقي محدودة ولم يصل حد التحوك الشعبي الواسع . . فعزيز المصري، الذي صرف جمل شبابه في تمدير الخمطط الأيلة لملتخلص من العشانيين، بقي في هذه الأونة

<sup>(</sup>١) كلمة السر لانطلاق الثورة الغربية عام ١٩١٦.

والضابط الرمز»، ولكن دون جذور فعلية، قادرة على تحويل توجهاته إلى مستوى الحركة العرابية قبل نصف قرن . . فالثورة لا تصنع من رأس قائــد ببقى تأثــره «فوقيــاً» مهما صقت النوايا وصدق النزام الفرد بقضيته .

غير أن تلاطم الموضع المدولي، ويروز ألمانيا السازية وإيطاليا الفاشية في أواشل الثلاثينات، أعاد خلط الأوراق على المسرح الدولي، من جديد. . فتعزز اعتبار مصر مفتاحماً لإفريقية وآسيا، في وقت كان فيه التعلمل الشميي داخل أرض النيل قد ارتفع بوتاشر عالمية صدامية ضد الملك والانكليز. وزاد أوار التوتر بصدما رفضت الحكومات المتعاقبة الموالية للقصر إعادة العمل بدستور 1977 ، الذي كان قد ألغاه إسماعيل صدقى عام 1974 .

أما الخطابات السياسية التي عايشت هذه الفترة، فقد استقطبت فتات شعبية واسعة، ينسب مختلفة غير مستقرة، تتبدل صعوداً وهبوطاً بقدر قبرب هذا التنظيم أو ذاك، من آمال الفتات الشعبية ومصالحها، وفي وقت أفسح فيه ومؤتم مونتريال، ببإلغاء الإمتيازات الأجنبية في مصر عام ١٩٣٨، المجال لمخول مجموعة من الشباب إلى الكلية الحربية، بعيداً عن والإنتقائية، المحتادة و والتصفية، الدقيقة التي كانت متبعة في مثل هذه الحالة. فكان عبد الناصر وأسور السادات، وعبد الحكيم عامر وجموعة لا بأس بها من أمشالهم ضمن الداخلين.

هكفه، قُدِّ لمناصر متحدرة من الفئات الوسطى والشعبة أن وتطقع، جو الكلية الحربية بدم جديد، ترافق إنسيابه مع ظروف داخلية معقدة عتقنة مؤزَّمة، ووضع دولي أنهت الحرب العالمية الثانية فيه وسراب، الدور الألماني، وقذفت بالدور الأمركي إلى الواجهة والفرنسي الإنكليزي خلفه.. غلقاً عقدة استيطانية ثابتة على أرض فلسطين..

إن هزيمة المعرب على أرض فلسطين . وما نال مصر منها . والجو الذي أشاعه النظام الملكي فيهاء مترافقاً مع والأسلحة الفاسدة» التي حاصرت عبد الناصر في والفائوجة، كها حاصرت إبرة البوصلة بأنجاه المداخل نحو حاصرت إبرة البوصلة بأنجاه المداخل نحو القاهرة العاصمة التي ازداد شعورها بالغين وسوه الصاقبة، عما بُذل هدراً من دماه الناس وأوزاقهم. .

إذن، ما سياه المعضى هانقلاباً عملى النظام الملكي في ٢٣ يوليو ١٩٥٧، ناظرين إلى والشكل، للذي تميه السلطة على يد حركة والضباط الأحرار، لم يكن إلا ثورة، مبضح الجراح فيها همو الجيش. . فحركة التغيير التي ترافقت مع عزل الملك وإنهاء نظامه، بكل مؤسساته، كانت ترمز، حقيقة إلى جو عف جماعي قوامه حالة التنازم والإحتقان آلتي طبعت

غتلف الفتات الشعبية المصرية بطابعها، يحدوها، ويغذيها، شعادات وبرامج التيهارات التي كانت تنادي بضرورة الإصلاح، أو التغيير. إذ مها كان أسلوب والانقلاب، ناجحاً ومفاجئاً وفعالاً، فإن قابلية الاستمرار للنظام الجديد، تعتمد على مدى التمثيل الذي يشكله لمصالح المواطنين الملتفين حولم، فالانقملاب الثيوة، بعدا أنه تضمن شيشاً فشيئاً، أكثر من مجرد مهارات وطموحات أولئك المسؤولين عن تنفيذ خمطة التبديل والتغيير، إذ حقق العديد من أمال وطموحات الفئات الشعبية الملتفة حوله . وهذا يهرز دور القائد التنظيم، والقائد . الانتظيم، والقائد

وإذا ما تجاوزنا مسألة التنظيم باعتباره كان وحركة وتسمى للتنظيم، فـإن دور القائــد الفرد هنا، لا يمكن التفاضي عنه، أو تهميش فعاليته. .

عبد الناصر كان رمزاً لجيل بأكمله داخل مصر، هذا صحيح.. بل كان رمزاً لمستقبل شرائح اجتهاعية واسعة على مدى الوطن العربي الكبير، وأت فيه منفذاً للخلاص مما تعانيه.. لكن عبد الناصر، الذي أصبح رمز حركته، ثم مصر، ثم العرب، لا يمكن اعتباره وجرده طامح للسلطة همه تصفية من حوله للتربم منفرداً.. إنه \_إنصافاً \_غير هذا.

ففي دالعالم الثالث، اصطلاحاً، على وجه المعوم، تكون شخصية القائد أكثر أهمية، أثناء حركة التغير الإجتهاعي، كلها كان أنصار الحركة غتلفين اجتهاعياً، وكلها كانت ايديولوجية الحركة أقل تماسكا، وأكثر شفافية في التحديد، صع محدودية التنظيم المحرك. . وهذه ظروف لم يشذّ وضع مصر عنها قبيل وأثناء انتصار ثدورة يوليو. فمنطقي أن لا يكون القائد المبدع رائداً ورمزاً في صحراء قاحلة معزولة عن المريدين ودعاة التفيير المندعين مع توجهاته، إلا أن شروط دوره، في صناعة التاريخ، تتطلب تميزه بجزايا لا يشترك فيها جميع الراغين مثله . . وفالمباقرة لا يولدون بالدزينات،

وعبد الناصر ـ كيا أظهر الواقع فيا بعد ـ كان على صلة واعية ناقدة للياضي، متمتماً بإحساس دقيق لحناضره، قادراً على الاختيار والاستعداد لتنفيذ الخيارات المتاحة، بحدود الإمكانيات البعيدة عن المفامرة، في وقت كان يظهر فيه أنه لا يمكنه إخفاء نفسه من حكم التاريخ الذي يعايش مساره. .

عبد الناصر، كان يرى «تركة التاريخ» عبثاً على عاتقه، لا يمكنه المفي بدوره فيهـا إلّا إذا حوّل العبـه إلى حافز.

سار عبد الناصر، تحقّه الضرورة، مبتمداً عن الحتمية والجبرية المطلقة، يغذّ السير متلمساً طريقه في وقت أصبحت فيه مصر \_ بفضله \_ همّ العالم، وأصبح العالم همّها . . فىصر الولاية المنتلقة، مصر محمد على المحاصرة. مصر المستعمرة الإنكليزية. هي الأن مصر الناصرية الإنكليزية. هي التي الأن مصر الناصرية التي ترسي إنجازاتها الإشتراكية في الداخل، على طريقتها، وهي التي تحمل دهم فلسطين، في القلب. . وتقود أكثر العالم العربي منادية وإرضع رأسك ينا أخي،، وتشارك في قيادة والعالم الثالث، مساندة نداء سوكارنو في مؤتمر وباندونغ، عش ودع ضيرك يعيش. .

منطقي أن لا يقع المراقب في مطب للمنج الكامل للثورة، أو هجاتهما الكامل.. بل النظر إليها وفق المنهج القائمل بأن التأريخ همو والسعي لإدراك الماضي البشري وإحبائهه.. وهو ما يرينا أن الحقية الفاصلة بين هزيمة ١٩٦٧ وما ألت إليه المقاومة الفلسطينية في الأردن قد طالت عبد الناصر في جسده، في قلبه.. لكنها لم تطل جُلُّ ما استطاع إنجازه في عقدين من الزمن.

كان المسرح العربي يبحث عن بطل، كها ذكرت دعودة الروح، لتوفيق الحكيم، وجاء عبد الناصر فاعتلى المسرح و دملاً الدنيا وشغل الناس، . وكذّب قولة واللنبي، في طولكرم عن نهاية الحروب الصليبية، ورد على دغورو، المشفّي بصلاح الدين على قبره في دمشق. .

وها هو المسرح العربي يخلو باحثاً عن بطل. . ومن جديد!

ومن القبور الصامتات. وللمنقذ المجهول ترتفع الصلاة».

ناصيف ياسين

### سجل وقائع تاريخية

- 1918 ولد جال عبد الناصر حسين في 10 يناير، وفي نفس العام ولد بعض الضباط الأحوار، زكريا عبى الدين، أنور السادات، جال سالم، حسين الشافعي.
- 1919 إنتفاضة شعبية تطالب بـالإستقلال التـام، والدستـور، بقيادة سعـد زغلول زعيم الوفد المصري.

ولد عبد الحكيم عامر عضو مجلس قيادة الثورة.

١٩٩٧ تصريح بريطاني بالإعتراف بإستقلال مصر في إطار علاقة خاصة مع بريـطانيا وفقـــًا لتحفظات أربعة .

إنشقاق في الوفد وتشكيل حزب الأحرار الدستوربين.

- ١٩٢٢ إعلان السلطان فؤاد ملكا (فؤاد الأول)، إعلان الدستور.
- 1978 إنتخاب أول برلمان وتشكيل حكومة برئاسة سعد زغلول، إغتيال سبر لي ستاك، سردار الجيش المصري بأيدي مجاهدين مصريين.
- ١٩٣٧ وفاة سعد زغلول وتولي مصطفى النحاس زعامة الوفد، وتأسيس جماعة الإخبوان المسلمين.
- ۱۹۲۸ إسباعيل صدقي يلغي دستور ۱۹۲۳، ويعلن دستوراً جديداً، يتبح لـ سلطة أوسم، وقهراً اقتصادياً، وفرض الضرائب الجمركية.
  - ١٩٣٣ إقالة حكومة صدقي، تأسيس مصر الفتاة بزعامة أحمد حسين وفتحي رضوان.
  - ١٩٣٥ مظاهرات عارمة للمطالبة بدستور ١٩٢٣، ورفض الحكومات الموالية للقصر.
- 19۳۹ تميين علي ماهر، السياسي الداهية المقرب من القصر رئيساً للوزراء، وفاة الملك قؤاد، وأختيار مجلس وصاية على ضاروق الملك الجديد حتى بلوغه سن الرشد، مفاوضات مصرية بريطانية ناجحة لصياغة الماهدة.
  - عودة الوفد الى الحكم، تخرج عبد الناصر من المدرسة الثانوية.

- 1979 مؤقم مونتريال يلفي الإسيازات الأجنبية في مصر، دخول عبد الساصر الكلية الحربية، وهبد الحكيم عامر، عبد اللطيف البغدادي، زكريا محص الدين، أسور السلعات، جال سالم، صلاح سالم، حسين الشافعي.
  - اجتهاع الدول العربية في بلودان بسوريا لمناقشة القضية الفلسطينية.
- 197۸ تخرج الضباط الأحرار من الكلية الحربية، تحول جاعة مصر الفتناة إلى حزب سياسي، تعين الفري، تشكيل سياسي، تعين الفري، تشكيل الحزب السمدي من المنشقين على الوفد: أحد ماهر، ومحمود فهمي التفراشي.
- 1974 ـ 1980 على ماهر يترأس وزارة وطنية معادية للإنجلين، حزب مصر الفتلة يتحول أ إلى حزب إسلامي وطني، أزمة في العلاقات المصرية البريطانية، وإسقاط حكمومة علم ماهر.
- ١٩٤١ ١٩٤١ القصر يمين الحكومات دون التشاور مع زعياء الأحزاب أو المندوب السامي البريطاني، وتصافم الأزمة في المعلاقات المصرية البريطانية حول موقف مصر من المبرية الحرب، ووصلت الأزمة فروتها في إنذار اللورد لامبسون الى الملك فاروق في فبراير 19٤٢ (حادث ٤ فبراير في قصر عابدين) مصطفى النحاس يشكل الوزارة الوفدية وفقاً للإنذار البريطاني، الكشف عن قضايا تجسس في صيف ١٩٤٢، وإعتقال أنور السادات مع عملاء ألمان.
  - اعتقال على ماهر وعزيز المصري.
- 1988 \_ 1980 إزاحة الوفد والإطاحة بمحكومته، وتشكيل حكومة بزعامة أحمد صاهر زعيم الحزب السعدي، وإعلانه الحرب على المحور، وإغنيال أحمد ماهر.
- 1987 إغتيال أمين عنهان، تصاعد نشاط الإخوان المسلمين، مظاهرات طلابية وصيالية، بروز جماعات يسارية جديدة، مفاوضات صدقي بيفين حول العلاقات المصرية البريطانية، حكومة صدقى تشن حملة ضد الشيوعية.
- 198۷ قرار تقسيم فلسطين، الإنسحاب البريطاني من مصر الى منطقة قناة السويس، مصر تطرح مشكلة حلاقاتها مع بريطانيا أمام الأمم المتحدة، وقوع حوافث تقتجير في الأماكن العامة.
- ١٩٤٨ اشتراك متطرعي الإخوان المسلمين بمن فيهم ضباط الجيش في عملياتُ قدائية ضد اليهود في فلسطين، إعلان قيام الكيان الصهيوني (دولة إسرائيل) ووقف الحرب

- ومعليات القتال على أرض فلسطين. الإخوان المسلمون ينشالون رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشي، وحكمدار بوليس القاهرة.
- ١٩٤٩ تشكيل الهية التأسيسية للضباط الأحرار، مصر تنوقع عبل الهدنة مع إسرائيل في رودس، إفتيال حسن البنا المرشد العمام للإختوان المسلمين، إضرابـات عطيرة في مصر، منها إضراب قوات البوليس.
- ١٩٥٠ حزب الوفد يعود للحكم، توزيع منشورات الضباط الاحرار، تشكيل اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار.
- 1901 فشل المفاوضات المصرية البريطانية، حكومة الوفد تلفي معاهدة 1977 مع بريطانيا، عمليات فدائية ضد المسكرات البريطانية في منطقة قناة السويس، الضباط الأحرار يتحدون الملك فاروق ويسقطون قائمته في إنتخابات نادي الضباط، حكومة الوفد تملك الملك وتلوح بإنتهاج موقف عايد.
- 1907 صدامات مسلحة بين القوات البريطانية والبوليس المصري في الإسباعيلية، مظاهرات واسعة يوم السبت الأسود ٢٦ يناير، وحريق القاهرة. تردي الوضع السياسي، تتابع حكومات عاجزة عن علاج الأزمة، ثورة ٣٣ يوليو، تشكيل مجلس قيادة الثورة، خلع الملك فاروق ونفيه الى الخارج، تميين على ماهر رئيس وزراء، وخلافه مع مجلس قيادة الثورة على قانون الإصلاح الزراعي، وتمين الفويق محمد نجيب رئيساً لوزارة مدنية، إصدار قانون الإصلاح الزراعي، إضراب في مصنع نسيج كفر الدوار.
- 190٣ تشكيل هيئة التحرير وتولي عبد الناصر موقع السكرتير العام لها، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد، حركة تطهير في صفوف ضباط الجيش، الشورة تطالب الأحزاب بتطهير صفوفها، حل الأحزاب، تشكيل محكمة الشورة، إلغاء الحكم الملكي وإعملان الحكم الجمهوري وإختيار عمد نجيب أول رئيس لمصر، بدء إرسال إذاعة صوت العرب، تشكيل المجلس الدائم للإنتاج القومي، وإعملان الدستور المؤقت، توقيع الإتفاقية المصرية البريطانية بشأن السودان.
- 1908 الصراع على السلطة بين عبد الناصر وعمد نجيب واتساع القلق والإضطراب السياسي في البلاد، وتشوب شبه عصيان عسكري بين ضباط مسلاح الفرسان، توقيع إتفاقية الجلاء مع بريطانها، محاولة إغتيال عبد الناصر بأيدي جماعة الإخوان المسلمين أثناء الإحتفال الجهاهيري في الإسكندرية (حادث المشية)، حظر نشاط

- الإخوان المسلمين، جزل محمد نجيب عن الحكم، تعيين عبد النـاصر رئيس وزراء حكومة غنطمة مدنية ـ حسكرية.
- ١٩٥٥ توقيع إتضاق حلف بغداد، مصر تدوب الفدائيين الفلسطينيين لدلإغارة على إسرائيل، وإسرائيل نشن غارة إنتقامية عبل غزة، عبد الناصر يحضر مؤتمر باندونج، ويعلن توقيع صفقة الأسلحة السونيائية.
- 1907 جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر، عبد الناصر يحلّ مجلس قيادة الثورة، ويؤمم قناة السويس. إعلان دستور جديد، العدوان الإسرائيلي على سيناه وإنزال قوات بريطانية وفرنسية في بور سعيد، نشوب مصارك السويس، عبد الناصر يصادر الأوصدة البريطانية والفرنسية في مصر، استقلال السويدان، الملك حسين يطرد الجنبرال السير جلوب من قيادة الجيش الأردي ١٩٥٧، تزايد تأميم الممتلكات الإجتبية في مصر، توسع نشاط القطاع المام، إنشاء المؤسسة الإقتصادية، بلده سياسة التخطيط الإقتصادي، إنساء الشاط المصري في الشؤون المعربية، طرح مبادئء سياسة التزايور، استمرار التنافس المصري العراقي، تشكيل تنظيم الإتحاد القومي في مصر كبديل لميثة التحرير، إنتخابات مجلس الأمة، جلاء إسرائيل عن
- ١٩٥٨ الوحدة المصرية السورية، إعلان الجمهورية الصرية المتحدة، إلغاه (المستور المصري ١٩٥٦)، إستبداله بدستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة، مفاوضات تمهيدية مع الإتحاد السوفيات لتمويل السد العالى، نشوب الحرب الأهلية في لبنان.
- 1909 خلافات بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم رئيس المدراق، وصراع عاشل مع خروشوف الرئيس السوفياتي، بدء حملة ضارية ضد الشيوعين المصريين، إنتفاضة الشواف في الموصل، مزاعم حول تميل مصر لما عن طريق سوريا.
- ٩٩٦٠ الخطوة الثانية لترتبيات القرض السوفياتي لبناء السد الصالي، بده الحمطة الحمسية الأولى، التجوك المصري النشيط في إفريقيا، وسياسة عبد الناصر الإفريقية، تجميد العلاقات المصرية البلجيكية، وتأسيم الودائم البلجيكية في مصر.
- ۱۹۹۱ إنفضال سوريا، وإنقلاب عسكري بقيادة ضباط سزريين، فشل دولة الوحدة، تطبيق المقرارات الإشتراكية في مصر» شائمات حول مرض عبد الناصر، وخلاف ... ينه وبين خبد الحكيم عامر.

- 197۷ مؤتمر القوى الشعبية في مصر كجزه من عملية اعادة التنظيم وتطبيق الإشتراكية، وإعلان المثلق الوطني، بدء سباق صناعة الصواريخ مع إسرائيل، عرض عسكري للصواريخ المحلية الصنع، والصواريخ المصنعة بالتماون مع العلياء والمهندسين الألمان، ثورة عبد الله السلال في اليمن والإطاحة بالإمام، مصر تعلن تأييدها للثوار والجمهورية الممنية، استقلال الجزائر.
- 1979 [تساع نطاق المشاركة العسكرية المصرية إلى جانب الشوار في اليمن ضد القوات الملكية. المحادثات الثلاثية حول الوحدة بين مصر، صوريا، العراق.
- 1978 إعادة بناء وتنظيم الجيش المصري، وتزايد اللاعم العسكري السوفياتي، زيبارة خروشوف لمصر، النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، إعلان دستور مؤقت وتشكيل حكومة جديدة، تعين عبد الحكيم عامر نائباً أول لرئيس الجمهورية، ونواب للرئيس: زكريا عمي الدين، حسين الشافعي، حسن إبراهيم، وتعين علي صبري رئيساً للوزراء، تنظيم الإنحاد الإشتراكي العربي بإعتباره الحزب الوحيد، مؤتمر قمة القاهرة لواجهة خطة إسرائيل لتقسيم مياه نهر الأردن، تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشقيري، توقيم المدنة في اليمن.
- 1970 إعادة إنتخاب عبد الناصر لفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات، تعيين زكريا عبى الدين رئيساً للوزراء، مصاعب إقتصادية تراجه الحكومة، عاكمة مصطفى أمين رئيس تحرير ومؤسس صحيفة الأخبار بتهمة الجاسوسية لصالح أمريكا، عبد الناصر يلتمي الملك فيصل عاهل السعودية في جدة، أزمة سياسية بين مصر وألمانيا الغربية بسبب علاقاتها مع إسرائيل، شائمات حول إصابة عبد الناصر بأزمة قلبية.
- 1979 تصاعد العداء للسياسة الأمريكية، أمريكيا توقف شحنات القمح الى مصر، والإتحاد السوفياتي يعوض مصر بشحنات بديلة، الإعلان عن مؤامرة للإخوان المسلمين ضد النظام، إعتقال أكثر من ٣٢٠ من أعضاء التنظيم.
- 193۷ أزمة الشرق الأوسط تقود الى نشوب حرب الآيام الستة، القوات الإسرائيلية تفزو ميناء كلها، والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان، إستقالة عبد الناصر وعودته تحت ضغط المظاهرات الجهاهرية (يومي ٩ و ١٠ يونيو، إنتحار المشير عبد الحكيم عملي، مؤتمر قمة الخرطوم، إنسحاب القوات المصرية من اليمن، السوفيات يعيدون تسليح الجيش المصري، تجدد المارك على جبهة القناة.

- 1970 عكمة عسكرية لكبار ضباط الطيران، مظاهرات المثال والطلاب في حلوان، القاهرة، الإسكندرية، عبد الناصر يختار أعضاء الحكومة، ويعلن بيان ٣٠ مارس للإصلاح السيامي، تزايد المظاهرات في الإسكندرية، القاهرة وباقي المدن، اكتشاف شبكة تجسس إسرائيلية، تزايد القصف الإسرائيلي على خط الفناة، عبد الناصر يتلقى علاجاً طبيعاً في الإتحاد السوفياتي.
- 1939 حرب الإستنزاف في قناة السويس، الإطاحة بحكم السنوسي في لبيبا وقيام ثورة الفاتح من سبتمبر بقيادة العقيد معمر القذافي، عبد الناصر يعاني من أزمة قلبية خطيرة، قمة الرباط، الإتحاد المصري السوداني الليبي .
- 1940 تغلفل الفارات الإمرائيلية في عمق مصر، عبد الناصر يطلب نبظم صواريخ الدفاع الجدوي السوفياتي للدفاع عن أجواء مصر، ويقبل خطة روجرز لوقف إطلاق النار، إقامة حائط الصواريخ على ضفة قناة السويس، الهسدام بين الفلسطينين والجيش الأردني في عان، عبد الناصر يعقد مؤتمر قمة طارئة في القاهرة لتسوية الأزمة، وفاة عبد الناصر إثر أزمة قلبية.

#### مقدمة المؤلف

أي محلولة لمرسم صورة سياسية لجهال عبد النناصر، ستير قدراً هائلاً من الجدل والخلاف، ففي أية حال، سيكون صعباً إعادة كتابة سيرته دون الوقوع في خدهاً تشويه صورته، والتي يعتبرها البعض عاولة بالغة الجمرأة، بينما يعتبرها أخرون سيرة بطل عالمي، ويلجأ أخرون، في محاولة نادرة لتحقيق توازن بين تلك الرؤى المناقضة. ومن المؤكد أن هنالا قدراً فير محدود من التأويلات والتأريخ العديدة لسيرة عبد الناصر بقدر اللين يكتبون أو المستعدين للكتابة عنه.

وهذا الكتاب ليس سيرة حياة عبد الناصر بالمعني التقليدي، وليس سيرة سيكولوجية (نفسية) يمعني ربط كلياته وأفساله بتحليل مكوناته النفسية، وليس دراسة تاريخية مفسلة للنظام الناصري، فهذه الدراسات متوفرة، ويمكن إعتباره تفسيراً لحياة عبد الناصر بوصفه حاكماً لمصر في فترة تاريخية خاصة وحرجة كنقطة نحول في تاريخ المنطقة، وفوق ذلك، يعتبر الكتاب عبد الناصر عمثلاً لجيل من المصريين، وصل كثير منهم على جناحه إلى السلطة، وربما خدموا مبادئه، بقدر أقل أو أكثر، وربما تناسوا الاحقا، ولهذا المدى، ليس الكتاب فقط عاولة لوسم صورة سياسية لعبد الناصر، بل لجيل كامل من المصريين.

ولهذا السبب، أوليت إهتاماً خاصاً للقوى الراديكالية (الثورية) الجديدة التي ظهرت في مصر إيان حقية الشلائينات مثل جاعة مصر الفتاة، جماعة الإخوان المسلمين، جناح الطليمة الوفدية في حزب الوفد، وجماعات شباب الحزب الوطني الميالة للمحدور من المركسية والمنظمات الشيوعية العديدة، والجهاعات الإرهابية الصغيرة الميالتة للمحدور من ضباط الطيران، ومعظم جيل عبد الناصر من ضباط الجيش، تلك الجهاعة التي شكلت عصب تنظيم الشباط الأحرار أعوام 24 - 1907، سواء أكانوا أعضاء متعاونين أو متماطقين مع واحد أو أكثر من تلك الجهاعات الراديكالية، فهذه الجهاعات قدمت للضباط الأحرار يعش أفكارهم السياسية الأولية، وأتاحت لهم بعض الخبرات، وبوجه عام ساعدت في تكوينهم السياسية ومعقم الإغتراب عن حكسامهم، وعن ملكهم، وسياسي الأحراب القائمة.

مع نهاية الحرب المالمية الثانية كان جيل عبد الناصر من صغار الضباط قد بدا الصدام مع جيل كبار الضباط المرتبطين غالباً، أو المعروفين بولاتهم للنظام القائم، فلقد جاء معظم هؤلاء الضباط الشبان من صفوف الطبقات الشعبية أو البرجوازية الصغيرة، وليس من صفوف كبار ملاك الأراضي أو أصول برجوازية كبيرة، ولمبت نشأتهم الإجتهاعية غالباً فوراً في تعميق رؤاهم الجلزية خدلال إغتراجهم وبحثهم عن أفق للإذالة الظلم الإجتهاعي، الذي لا تعميق رؤاهم الجلزية خدلال إغتراجه وبصومونه لأولك الذين لا يملكون شيئاً.

في الباب الأول، سأتساول الظروف والأجواء التي تشكل في إطسارها الموعي السياسي لجيل عبد الساصر من ضباط الجيش، أسا مسيرة الضباط الأحرار نحو السلطة وظهور عبد الناصر كحاكم فرد، فسيتم تناولها في الباب الثاني. وهذان البابان يجسدان مشهد ظهور الحكم العسكري ويجددان سهاته ومساره بشكل عام، بالتركيز على عبد الناصر بوجه خاص، ويلقيان الضوء على إنهيار وتحلل النظام السياسي الذي أطاح به الضباط الأحرار عام 100.

أنا لست معنياً بإستخلاص الدروس والعبر الأخلاقية من حياة الشخصية التي أورسها أو من دورها السياسي، لكن ما يبمني هو إنعكاس شخصية مثل عبد الناصر وتأثيرها على جريات الأحداث، وتأثيرها على بلاده، ضمن باقي العواصل الإقتصادية الإجتماعية وياقي القوى والمؤثرات التاريخية، فلقد كان شخصه وشخصيته عموراً أساسياً لمهر \_ وفعلاً كانت عط إهتهام بجمل العالم \_ وهكذا كانت مصر مرادفة لعبد الناصر في الفترة من ١٩٥٤ حتى العرب، وأيضاً فلقد تحددت الإتجاهات العربية والسياسات الإقليمية للوطن العربي إبان نفس الفترة بالناصرية.

لهذا سيكون التركيز على أهمية دراسة عبد الناصر كظاهرة مصرية، طالما أن ما نحاول فهمه هو نوعية الخبرة السياسية التي أرساها لشعبه، وبهذا الخصوص، كانت أعوام تشكيل وتكوين وعيه السياسي سنوات حرجة وحاجمة، خصوصاً الفترة من ١٩٣٧ إلى ١٩٣٧، وونترة حياته الصبكرية من ١٩٣٧ إلى ١٩٥٦، إيان تلك الأعوام يكننا التعامل مع ملامح شخصيته مثل اليأس من إصلاح الوضع الفائم، النقمة والسخط، أفكار رومانسية عن العلل الإجتهاعي، الشغف والتعلق بأفكار البطولة، الحفر والدهاء، العزلة الشخصية، المالاة، الطبوح للتحديث، والتمسك الشخصي بالحفاظ على التقاليد، من جانب، ومن جانب تحر الإزدواجية واليأس، ويمكننا ملاحظة صفات مثل الحرص على التطهر والنقاء مصحوباً بالغلظة وجفاء المشاعر، النشاط العام متناقضاً مع الحياة العائلية الهدائلي، التشفف والزجد الروبيانيو، من حانب ألم بالحيات السابلة، المسائلية المسائلية الشعبية، والخفاظ على المهابة بينها يحط من شأن الآخرين، الخفاظ على التقاليد الشعبية»

وثقافة الطبقات الدنياء وفي نفس الوقت تتملكه رغبة عارمة للتحديث.

فيا يتعلق بوجود عبد الناصر في السلطة، لاحظت حقيقة أنه خدافاً لسابقيه سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين كانه زعياه فوي شعبية كبيرة، أصبح عبد الناصر زعيماً لا يقارن، ويبدو أن الشعب قد إفترض أنه الإستجابة والحل لكمل مشاكله، وكنانت جماهيره مقتمة بأنه صانع معجزات وبطل خيالي وأسطوري، لذا فمن الهام معرفة كيف إستجاب عبد الناصر لتملق ونفاق شعبه له، لأيا استؤثر عمل في تقييم لرويته لمصر الحديثة، فهمه للحكم، علاقاته مع منافسيه والمقربين منه، إستجابته للتأثير الخارجي، أسلوبه السياسي، تمامله مع الخصوم الحقيقيين أو الوهميين، توجهه لأعضاء أية طبقة إجتهاعية كان يكن لها كراهية طبلة صباه وشبابه مثل، كبار البرجوازيين، مثقفي الطبقات الوسطى، البيروقراطيين والمهنين،

هناك من رأوا في عبد الناصر تعلقاً شديداً بالسلطة والحكم، لكن ينبغي تقييم هذا الراجابة الراجابة والحد على المنطقة على المنطقة عنه على الأن عبد الناصر إلى السلطة ، للإجابة عنه على كان عبد الناصر زعيما عربيا غطياً ، وزعيما جاهيريا حديثاً عثل الدونشي، أم كان سلطانا وأويراً معبوداً يتمتع بموهبة سياسية خارقة الاسم كان زعيماً للفتوات الإبطال الشعبين في مصر الإسلامية و هذا التحليل سيشكل إلى حد بعيد القاعدة الإيديولوجية الاجتهاعية لقيادته وزعامته القومية لأن هذه السلوكيات والقيم والصيغ التي إتصف بها أهالي الاحياء الشعبية الزدهة والفقيرة قد تغلغلت في خبراته وغزونه الثقافي، وأيضاً مبراث الحركة الشعبية الإسلامية والوطنية والإشتراكية إبان الثلاثينات، ويوجه خاص، مبراث حركة مصر الفتاق إنها، وتنظيمها شبه العسكري وطموحها لحشد الجاهير.

إذن، لو كان عبد الناصر قد تشبع بهذه التقاليد فهل كنان ببساطة، زعيماً للجماهير وقائداً، ووريساً، للولة شمولية؟ أم كان يتمنى، ولديه رؤية لتحقيق هدفه، ولقيادة الجهاهير نحوه؟ أم كان فقط يخدرهم ويسلب وعيهم كها زعم توفيق الحكيم؟ ٩٠٠

هل كان عبد الناصر فتوة، رجل عنف هيـأ مناخــاً للعنف؟ بالإضــافة إلى ذلـك، هل

<sup>(</sup>١) جعني السلطان الأمر البجل.

الفترة يشير إلى البطل المحلّى الشمي الذي يخافه ويترمه أبناء الحدارة أو الحي لقوته الجسيانية، وهراستي وفساه
 الفترة: عامل الياس في رواية أولاد حادثنا لنجيب مجاوظه.

 <sup>(</sup>٣) هذه أحدى أفكار كتاب توقيق الحكيم عودة الموعي بيروت ١٩٧٤، الكتباب الذي أثار جدلًا، وانتشاء معظم الكتاب المصريين والمرب، عا دفع الحكيم لنشر طبعة ثانية «وثائق في طريق عودة الوعي بيروت ١٩٧٥».

كان عبد الناصر سياسياً عنكاً توقف عن التدبر في أفضل وسيلة لاستخدام السلطة التي سعى إليها؟ أم كان ببساطة متآمراً، فردياً يهبل للعمل السري؟ هبل كان تحضيه الملاذع للسياسيين مشتقاً من مكونات شخصيته؟ أم كان نتاجاً لزصامت الكارزمية التي أتباحث له تدمير خصومه؟ هل كان عبد الناصر يشتهي السلطة ويفضلها مطلقة؟ وهل كان هذا إنحوافاً عن المالوف المصري؟

تكمن صحوبة تساول كل هذه القضايا في ندرة المادة التاريخية حول حياة ومسيرة عبد الناصر، ومعظم المتاح منها مستمد من سيرته ويبته الإجتهاعية وأقواله، سلوكه وسياساته عندما كان في السلطة، ورغم إتساع نطاق بيروقراطية النوثيق والسجلات المصرية، إلا أن تسجيل وتوثيق الأحداث التاريخية المعاصرة ليس شائما بين المصريين (حتى إن أولئك الذين تستهويهم كتابة التاريخ المعاصر يعتبرونه أسرا غير مامون المعواقب سياسيا)، وخصوصاً الضباط الأحرار، بالكاد توجد مذكرات سياسية أصلية أو أوراق خاصة هامة، فقط تملك الذكريات للمسؤولين السابقين التي تكتب لأغراض غير نزية ولتصفية حسابات، وتملك الكتب التي تلائم طلاب المدارس (٠٠).

وكل ما يتمناه المرء هنا هو تقـديم صورة سيـاسية، ولقـد حاولت هنــا إفتراضى الخليط الذي تتشكل منه تلك الصورة.

<sup>(</sup>۱) نماذج من هذه الكتابات، سامر جوهر، الصامتون يتكامون، القاهرة، ۱۹۷۵، حسني كروم، ناصر بين هبكل وصطبقي أمين، الشاهرة ۱۹۷۰، وثباتز حرب أوكدوبر لموسى صبري ۱۹۷۶، أحمد حسين، كيف عرفت هبدالتاصر وعشت أيام حكمه بروت ۱۹۷۳، كيال الدين حسين، قصة ثوار يوليو، نـاصر الدين الشاشيم، الحبر الأسود. أسود، بلويس ۱۹۷۳.

# الباب الأول

التكوين السياسي

### الفصل الأول

عبد الناصر قبل الثورة

يتمي الشيخ حسين خليل سلطان جد جمال عبد الناصر الى قبيلة عربية استوطنت صعيد مصر مع الفتح الإسلامي، وفي عام ۱۸۸۰ شيد منزلاً من حجرة واحدة بالقبوب من مسجد القرية في بني مرّ، مركز أبنوب، محافظة أسيوط. ولمد أكبر أبنائه عبد الناصر، والمد جمال، في هذا المنزل في ١١ يوليو ١٩٠٨، وفي عام ١٩٠٠ إفتتح الشيخ حسين كُتّاب القرية (حيث يتم تحفيظ الأطفال القرآن وتعليمهم مبادى، القراءة والكتابة) فوق سطح المسجد، وأصبح إبنه أول تلاميذه، والتحق إبنه الثاني خليل بنفس الكتّاب (وهو الذي تعهد جمال أثناء فترة دراسته بالقاهرة، وانتخب نائباً عن أبنوب عندما أجرى عبد الناصر أول إنتخابات لمجلس الأمة عام ٥٧ ـ ١٩٥٨).

تشتهر منطقة أبنوب بإنحدار أبنائها من أصول قبائل عربية، ووجود نسبة عالبة نسيا من الأقباط بها، وترتبط تاريخياً ببإندلاع هبات العصيان، والنصود من جانب العصاة والمتمردين على الحكم، والمجرمين (المطاريد)، ويبلغ عدد سكان قرية بني مر حوالي خسسة آلاف نسمة، يزرعون ألفي فذان، منهم ٥٠٥،٣ مسلمون، ١,٥٠٠ مسيحيون (أقباط)، وفيها ثلاثة مساجد وكتيسة واحدة ودير للرهبان، مدرسة إبتدائية وجمية زراعية، أكبر مالك أراضى بها لم تزد ملكيته في أي وقت عن مائة فدان.

في عام ١٩٠٣ هاجر أصهار الشيخ حسين الى الإسكندرية ليعملوا بالتجارة، وأرسل عبد الناصر في مارس ١٩٠٤ الى مدرسة النجاح الأهلية الإبتدائية، وإنتظم شقيقه خليل في المدرسة أيضاً، في عام ١٩٠٨ أو ١٩٠١ (ليس واضحاً بدقة) إلتحق عبد الناصر للعمل في البريد، في بداية ١٩١٧ تزوج فهمية حماد إبنة تاجر صغير للفحم بالإسكندوية، ولمد جمال أول أبنائها في ١٥ يناير ١٩٩٨ في المنزل وقم ١٨ شارع أنواتي، في ياكوس (بالقحرب من الرمل) بالإسكندرية، وعلى التوالى ولد إبناهما عز العرب والليثى.

كانت الفترة من ١٩٣٥ الى ١٩٣٠ فترة عدم إستقرار بالنسبة لجال، وفترة متاعب وقلق، حيث نقل والده للعمل بمكتب بريد الخطاطبة (على حدود محافظتي البحيرة والجيزة) وأرسل جمال الى عمه خليل بالقاهرة . . حيث إلتحق بمدرسة النحاسين الإبتدائية لمدة عمام، وتوفيت أمه في ربيع عام ١٩٣٦، بينها كان عمر جال ثهانية أصوام، وتزوج والمده قبيل صام على وفاتها، وكيا هو شائع كان جال شديد التعلق بأمه، ولذا إستاء من زواج أبيه السريم، وشعر بالإهانة لأنه لم يعرف بوفاة أمه على الفور، وربما يكون الجرح في هذا العمر سطحياً بمهني يمكن التغلب عليه وتجاوزه بسهولة، ورغم ذلك بقيت حقيقة أن جمال لم يكن قريباً أبداً من والله أو شقيقيه، طيلة حياته، ومعظم معلوماتي من المصادر وثيقة الصلة بجمال عبد الناصر تؤكد انه لم يكن أبداً لصيفاً بوالده"،

في عام ١٩٢٨، عاد جمال الى الإسكندرية حيث إلتحق بمدرسة العطارين الإبتدائية، وعماش مع جمده لأمه محمد حماد، لأن والممه وزوجته الجديدة وإبنه منها شوقي ما زالوا يعيشون في الخطاطبة ولم يعد الوالد الى الإسكندرية حتى عام ١٩٣٠، وقفى جمال عامه المدراسي ١٩٢٩ ـ ١٩٣٠ في مدرسة داخلية بحلوان، ثم عماد الى مدرسة رأس التين" في الإسكندرية فيا بعد.

ورغم وجود والده في الإسكندرية عام ١٩٣٠، إلتحق جال عامه الدراسي أو ربما عامه الدراسي أو ربما عامه الدراسي أو ربما عامه الدراسي أو ربما عامه الاثانوية. وفي عام ١٩٣٠، عاد إلى القامرة ليميش مع عمه خليل، ويلتحق بمدرسة النهضة في باب الشعرية، والمشهورة بنشاط طلابها السياسي وتحريضهم الوطني منذ آيام مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني منذ آيام مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني من النازعين من الريف، فقد كان باب الشعرية والخرنفش يعجان بالقادمين من الريف، فقد كان باب الشعرية والخرنفش يعجان بالقادمين من الريف للإقامة والعمل بالقاهرة.

في الفترة من ١٩٣٥ إلى ١٩٣٣ تنقل جمال عبد الناصر ما بين القاهرة والإسكندرية ليميش مع أقاربه، وتنقل بين المدارس المختلفة، وربما ساهمت هذه التجربة في سنوات عمره الأولى في تشكيل بعض ملامح شخصيته وسلوكياته إبان دراسته الشانوية والتحاقه بالكلية الحريبة، ومسيرته المسكوية والسياسية، ربما جعلته قلقاً ويشعر بالتحفظ والحيطة والتكتم، ولقد لاحظ عديد من رفاقه سهات التستر والحذر والحيطة الغامضة ومشاعر الترفع والتطهير

أكبر أبناه عبد الناصر، خالف ذكر أن امرأة الآب هي المسؤولة عن النؤاع بين جال ووالده.

 <sup>(</sup>٣) وصف المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي مدوسة وأس التين، وألني كان طالباً بها وإنها إحدى أهم المدارس في القطرء طدورال، القاهرة، ١٩٥٧، ص ٧.

 <sup>(</sup>٦) المندر النتابق ص ١٠ ١٤٠٠.

والتعفف والحفاظ على الكرامة، ولذا استغربوا قدرته في أعوامه الأخيرة عـلى إقامـة علاقــات شخصية وثيقة وتلاشى مشاعر الجفاء تجاه الآخرين.

ولقد كتب أنور السادات متذكراً أيامهم الأولى في معسكر منقباد عام ١٩٣٨:

وعانى جمال إحباطات مؤلة منذ وفاة أمه وهو ما زال صغيراً، فلقد أثرت وفاتها كثيراً في حياته، وهكذا أصبح خجبولاً لدرجة مفرطة. . . وفي نفس الوقت هادىء الخلق ويتمتع بشخصية صعيدية تقليدية، كان لطيفاً وودوداً مليشاً بالعطف . . . لكنه سرعان ما يصبح أسداً ماثجاً في اللحظة التي يشعر أن أي شخص يفكر في إهانته أو تجريحهه(١٠).

ولقد أخير رئيس الوزراء الأوسترالي سير روبرت منزيس رئيس وزراء بريطانيا إيــدن. بعــد لقائمه بعبد النــاصر بخصوص أزمة قنــاة الســويس عــام ١٩٥٦، وهــو يصف الــرئيس المصري كيا يل:

وقيل لي إن عبد الناصر رجل ذو شخصية ساحرة ربما يخدعني للإعتقاد بخلاف ما اعتقد، لكنه ليس كذلك، إنه بشكل ما شخص عبوب، لكنه أبعد من أن يكون مبهراً بل هـو أخرق يفتقر للكياسة. . . أود أن أقول إنه يتمتع بذكاء ملحوظ لكنه يفتقر للخبرة، والمران في كثير من الموضوعات التي تناولها، ولهذا، كان مرتبكاً. . . ولم يكن منطقه مقنع إلى حد يعيدا?.

بينها يبدو أن جمال عبد الناصر كان تعيساً في سنوات شبابه، فليس هناك أي دليل على معاناته الحرمان، إبان سنوات دراسته حتى عام ١٩٣٦ عندما إجتاز المرحلة الشاتوية (المكالوريا) القسم الأدبي، لم يكن جمال فقيراً عروماً، وتظهره الصور وهو في عامه العاشر أنيقاً، طويلاً، حسن الملبس، والمظهر، وليس هناك دليل على سوء معاملته من جانب عمه خليل، وكان والده يتقاضى مرتباً قدره ١٢ جنيها شهرياً كساعي بريد في الإسكندرية عام ١٩٣٣، وبالمثل كان عمه خليل موظفاً في وزارة الأوقاف ويتقاضى راتباً مساوياً في بداية الثلاثينات.

تفترض كتب تباريخ وسيرة عبد النباصر التي وضعهما كتباب مصريون وعرب في الحمسينات انه انغمس في النشاط السياسي وشارك في المظاهرات إبان وزارة إسهاعيل صدقي

مقيسة من عبيد صبيح، أيام وأيام. القاهرة، ١٩٦٦ ص ٢٧٣، نقلاً جن أنور السادات، صفحات مجهولة صد ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) أتتوني إيدن، ذكريات، الدائرة المغلقة لندن، ١٩٦٠، ص ٤٧١.

(١٩٣٠ - ١٩٣٣) ووزارات القصر (٣٣- ١٩٣٥) وتبعاً لمدرسه للفة العربية أحمد حسين العركني المدرس بالنهضة وقتها، كان جمال منفساً تماماً في النشاط السياسي عـام ١٩٣٤، وهـي إشارة محتملة لعضويته في جماعة مصر الفتاة.

في خطابه الشهير في الإسكندرية ٢٦ يوليو ١٩٥٤، للإحتفـال بإتفـاقية الجـلاء مع بريطانيا، قال عبد الناصر:

وعندما بدأت أخاطب هذا الحشد الجهاهبري البوم في ميدان المنشية، عادت ذاكرتي إلى البوراء إلى تلك الأيام عمام ١٩٣٠ عندما كنت صبياً في الشانية عشرة أشمارك مع أبشاء الإسكنمدرية نضاغم ضد الطفيان والقهر، أهتف معهم للمرة الأولى للحرية ولمصر... وأذكر كيف هربت من رصاص المستعمرين.

لكن هذا الانغياس السياسي لمعظم الشباب المتحمس نادراً ما يبقى له أشر دائم، ففي حد ذاته، لا يشكل أمس التربية السياسية والحبرة.

على أية حال، لقد كان المناخ السيامي السائد في مصر إبان الشلاثينات مناخ هيجان وفوران سيامي، ليس فقط بسبب التوتر والصدام بين الملك والوفد والبريطانيين، لكنه يشكيل أوضح بسبب إنتشار وإتساع مدى رفض تبني القيم والأفكار السياسية الأوروبية الفربية، فلقد كان الرفض أو الترويح لها موضوعاً للصراع السيامي حتى بين المؤسسات ورجال الجكم، وأصبح الإخوان المسلمون يجسدون التقاليد الإسلامية المحافظة"، بينا تجسد مصر الفتاة التمصب الديني والإشتراكية الوطنية المعادية لكل ما هو أجنبي، والمشالية والنزعة الرومانسية".

<sup>(</sup>١) على صبيل المثال، عدد عملة المصرو الإسبوعية المفكاري، أغسطس ١٩٥٧، عبد للمتم شعيس الزهيم الشائر، القاهرة، ١٩٥٤، عله عبد الباقي سرور، جال عبد الناصر رجل غير الناريخ، الفناهرة، ١٩٥٧ سنية قراصة، حسارس المجبد جمال عبد الناصر، الفاهرة، ١٩٦٦، أنور الجندي، هذا هو جال، بيروت، ١٩٦٦ مطيان مظهر، عملاق من بني مر، القاهرة، ١٩٦٦، عمد ربيم، شخصية عبد الناصر، القاهرة، ١٩٦٦، وخطابات عبد الناصر الى صديقة على حسن الشار والذي كان زميل دراسته الثانوية، والتي لم تنشر كاملة، ولكني نشرت إكتبائسات منها، وإنظر أيضاً، عبد الفادر البنداري وضعيب الياس برسوم، فورة الحموية، القاهرة ١٩٦١، ص ١٩٦٨ ع. ١٤٤٤.

حول الإخوان للسلمين عموماً انظر، ويشاره ميشيل، جماعة الإخوان السلمين، لندن، ١٩٣٩، (ترجم الل الفريقة، الطفر مديري، ولنظر أيضاً ج هيورث دور، الإنجاهات الدينية والسياسية في مصر الحميشة والشطن.

 <sup>(</sup>۲) حول مصر الفتاة، أنظر، جيمس ح. حصر الفتاة.

ولقد ذاعت فكرة العداء للأجنبي مثل المسيحين وتأثير السيطرة الأوروبية التي بشها جاهة الشباب المسلمون التي تأسست عام ١٩٢٧، وأصاد الكتاب الليبراليون ذري التعليم الأوروبي صراجعة أفكارهم، وردوا الإعتبار الشافتهم العربية الإسلامية، كمصدر للقرة والمتفوق والتميز، بينها انشغل آخرون بإظهار القوة الحضارية لمصر الفرعونية.

كنان الطلاب يشكلون الجمهور الرئيسي لهذه الحركات المختلفة وقناعدة المتطوعين للتحرير الوطني، ويحلول عام ١٩٣٥ أصبحوا جماعة سياسية متميزة حاول الملك التقرب منها ثم إنقلب ليسومها ألوان الصذاب، وأصبحت الحركة الطلابية تجسد المسرح السياسي المصري بأحزابه السياسية والحركات الجذرية الجديدة وجماعات اليسار.

كان العالم يعاني أزمة كساد إقتصادي، وفي مصر كان النظام الإستبدادي بجاول وسط إنحسار شعبيته معالجة أثارها، وكانت النظم الديمقراطية الكبرى تواجه تحديات خطيرة من جانب الفاشية والنازية في أوروبا، وتدنت مهابتها إلى الحضيض، وتأكلت القوى الإستمارية المريطانية والفرنسية، وأسهمت كل هذه التطورات في تجذير وتعميق ثورية الحياة السياسية المصرية، ولقد تمكن هؤلاء الفتية الذين أشعلوا حركة المطالبة بالإستقلال، بعد خسة عشر عاماً من تقويض النظام القائم والإطاحة به.

في هذه الظروف، سادت مشاعر الإحباط وخيبة الأمل بين الشباب الشائر والشطلع، ودفعته للإنفياس في النشاط السياسي، وتلاثمت الوطنية الرومانسية للوفد بتوقيعه معاهدة ١٩٣٦، ولم تحركهم حنكة حكومة صدقي الإقتصادية، فلقد ألهبت مشاعر هؤلاء الشباب الطعوح خارج دائرة النخبة السياسية الحاكمة، حمى التطلع للسلطة والمجد، وكها كتب محمد صبيح علم ١٩٧١:

وفي الثلاثينات ظهرت عدة حركات للشباب الثائر التي حاولت تفيير مسار الحركة الوطنية، أهمها جماعة مصر الفتاة، وجاعة الإخوان المسلمين، ولم يختلف جال عبد الناصر عن أبناء جيله في هذا الأمر، حيث ساد الحنين لإستحضار أبطال النضال المصري: عمر مكرم في مواجهة فلهيون، أحمد عرايي ضد الدّك والإنجليز، مصطفى كامل بخطبه

 <sup>(</sup>۱) على سبيل المثال، توفيق الحكيم في كتابات، خصوصاً مسرحيته أهل الكهف، القاهرة، ۱۹۳۳، وروايته عمودة الروح، القاهرة، ۱۹۳۳.

<sup>(</sup>١) \_ عودة الزوح من ٢٥٢.

<sup>&#</sup>x27; ( م القام حيد الناصر قطلًا في الإسكندرية تكريما لعمر مكرم ودوره في الصمود ومقاومة السيطرة الأوروبية:

الحياسية التي ألهبت حماس تلاميذ المدارس الشانوية، وصيحته الشارية ومصر للمصريين، سعد زغلول وأبو الأمة»، وبطل الجهاد من أجل الإستقىلال، ولم يكن جمال عبد الشاصر الطالب الوحيد الذي جرح أثناء مظاهرات أعبوام ١٩٣٣ و ١٩٣٥، وفي مصر حكومة تقوم على الرشاوي والفساد، أين من سيغير كل هذا؟» ولم يكن جمال شيئاً فريداً، بل عماماً وسط جوع أبناء جيله.

معظم طلاب المدارس في تلك الفترة قرأوا أفضل كتب عباس محمود المقاد وتوفيق الحكيم وآخرين في بداية الثلاثينات، وشكلت هذه الأعيال مركباً غريباً من الملاحم الإسلامية البطولية وإحياء الأدب المصري، وكان هناك أيضاً مقالات عمد حسين هيكل عن فولتين، دوسو، وباقي الشخصيات البارزة للتنوير الأوروبي والثورة الفرنسية. وقمسك المصلح الإسلامي الشيخ عمد رشيد رضا رتوفي عام ١٩٣٥) بالقومية الإسلامية ونشر أعيال عبد الرحن الكواكي وطبائح الإستبداده و وأم القرى». وكانت جريدة الأخبار الوطنية لنائرها أمين الرافعي، ذائمة الإنتشار وبالمثل كنان شعر الوطنيين المصريين حافظ إبراهيم وعلى الغاياتي، وأيضاً كنان متاحاً ترجمة رواية البؤساء لفيكتور هوجو، وخعلب مصطفى كامل. وشنت الصحف الحزبية حملة معادية لبريطانيا، وكان معظمها يتلقى دعماً مالياً من المصلاء الفاشيين مثل أوجو دادون، بينها واصلت صحف أخرى عملية إلهاب حماس الشباب، وإشارة التوتر ودق الأسافين بين الملك وقيادات الأحراب، وأهمها صحف الطباغ لعبد القادر حمزة، وصحيفة والمودية المزونية النزعة لصاحبها توفيق دياب.

وذكر أحد مدرسي جمال عبد الناصر وهو السيد نجيب إبراهيم أن جال قد قراً ملسلة العبقريات للكاتب عباس محصود العقاد مثل سيرة عصر بن الخطاب، وسيرة سعد زخلول (سعد زخلول سيرة وتحية)، ورواية توفيق الحكيم عودة الروح، والسيرة اللذاتية لحله حسين والأيام، وقراً أيضاً سيرة حياة فولتي، روسو، نابليون، الإسكندر، القيصر، جاريسالدي، غاندي، وهانيال.

وليس هنىڭ شك في تماثر عبد الناصر بكتنابات العضاد والحكيم، حيث ركز هيـاص عمود العقاد على أبطال الحضارة الإسلامية، بينها تبنى الحكيم فكرة خلود وإحياء مصر صلى يد بـطل تاريخي٬٬٬ وعندما تقلد عبد الناصر رئاسة الجمهورية ونشر كتابه وفلسفة الشورة،

 <sup>(</sup>١) في مشكلة الحكم، الفاهرة، ١٩٣٩، تنبأ الحكيم وبالثورة الجاركة، التي تقتلع الفساد، فلقد كان الحكيم نبالهذا منسقة داهية إليسقيوط النظام الجيائي في مصر في الفحرة من ١٩٣٦، وإنهافها أسوفيق الحكيم بجب =

عام ١٩٥٤، أهداه إلى هذين الكاتبين البارزين تقديراً لدورهما وتأثيرهما في تشكيل أفكاره الوطنية، وأهدى توفيق الحكيم وسام الجمهورية، الوسام الثاني في مصر"، وعندما إفتتح عمد حسنين هيكل الوثيق العملة بعبد الناصر، المبنى الفخم الجديد للأهرام، خصص جناحاً في الطابق السادس لتوفيق الحكيم، ويذكر عديد من المرتبطين بعبد الناصر إهتامه بالصحافة والكتاب، ويذكر انه قد حاول كتابة رواية منتشهداً برواية توفيق الحكيم وعودة الروح، التي نشرت الأول مرة عام ١٩٣٣، وإستخدم اسم بطلها ومحسن.

وبالفعل كتب عبد الناصر أجزاء من روايته وفي سبيل الحرية، وجعل بطلها ومحسن، ولكنه شخصياً أصبح تجسيداً لبطولة ومحسن، في الـواقع، وعـاش مثله، متمثلاً مشـاعـره الوطنية().

في عـام ١٩٤٦ أو ١٩٤٩ تعرف عبـد الناصر عـلى أحمد أبـو الفتح صـاحب صحيفـة المصري، وواظب على قراءة الصحف والمجلات بما زاد إهتهامه بالصحافة والأدب.

في منظاهرات ١٩٣٥ قـام عبد النـاصر بـدور نشط، وعنـدمـا وقعت صـدامـات بـين المنظاهرين وقوات البوليس جرح، وتعرض لمشاكل مع إدارة المدرسة، وتعرض لحطر الحرمان من دخول إمتحان البكالوريا لأنه لم ينتظم في الدراسة سوى ثلاثة شهــور، في عامــه الدرامي الأخير، وكان قــد كتب رسائــل وخطابــات إلى زملائــه إبان الإجــازة الصيفية بحــرضهم على

ملاحظة أنه اعتبر الحمل المطروح همو ويكاتنورية عسكرية، لكنه ونضها، وفيها بعد استهوته الحملول النبازية والخماشية قر نظمي ( 1981 ، في كتابه وعصفور من الشرق، ناقش الإنجاء الشيوعي ورفضه، وينبغي أن تتذكر أنه في عام 1942 - 1948 وصل على ماهر الرجل الفري المشكم (وهو أيضاً أول رئيس وزراء بعد فروة يريو 1947) وعين الفريق ميزيز المصري مفتشا عاماً للجيش، لذا من المقبول إفتراض أن حكومت جسلت السلويا عناياً أو تركيا في العمل السياسي، وسيؤاً التأثيرة وتماطقاً مع دول المورد لكن توفيق الحكيم طرح في حقيقة التوريق معلى المساويا عناياً أو تركيا في العمل السياسي، وسيؤاً للحكم في الواقية الايم عمل مبادئ، عقلية، لكن عمل قدرات الفرد وتفرده. ومعجزة الآنياء لا تكمن في تصاليمهم بل بشخصياتهم ... وطاحته به عليه المنافقة عناياً المحكم عناياً المحكم على المورين عموماً وعبد النامر يوجمه خاص مفهوماً سائبناً للسرعية؟ فنسونجه للمحكم يتكون من زهم يكبر يتسم مناصر خلالة هي الحريق، المقوناً المعلم يكون من زهم يكبر يتسم مناصر خلالة هي الحريق، المنافقة بعلا ... جلا كالحاوي الذي يلمب بالبيضة والحجر، أنظر كتاب لويس عوض والحرية بقائد الحرية، القاهرة، الخاد، على 1942، على 1942، و1942 عوض والحرية بقفة عوض والحرية بقفة الحرية، القاهرة، 1941 م 1941، ص 1942، 1942.

أنظر عودة الوعى لتوفيق الحكيم، بيروت، ١٩٧٤.

 <sup>(</sup>٢) نفس المصدر، وأحمد أبو الفتح، قضية عبد الناصر، باريس، ١٩٦٢.

تشظيم المظاهرات بالإشتراك مع المدارس الاخرى، مثل مدرسة فؤاد الشهيرة، وطملاب الجلمعة.

مثل طلاب المدارس الثانوية من أبناء الطبقات الفقيرة والمرجوازية الصغيرة وجد عبد الناصر في جرحه أثناء المظاهرات مصدر فخر وكرامة وعلامة على مشاعره الموطنية الحياسية، وأمل في المستقبل تجسيداً لكتابات توفين الحكيم، والمقالات التارية في جريدة مصر، والفتاة والصرخة، وهجومها الحاد ضد بريطانيا، ودعوتها للعدل الإجتهاعي وإستعادة مجد مصر، والآراء الصارمة غير التلفيقية وغير المهادنة والمعادية لبريطانها والتي يتبناها الحنوب الوطني، والأوضاع الاقتصادية والإجتهاعية لمصر في الفترة من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٧، ولنشاطات القوى الراديكالية الجديدة في مصر: مصر الفتاة، والإخوان المسلمين، والقمصان الزرقاء للوفد، أصبحت هذه المصادر الرئيسية لأفكار عبد الناصر عن نفسه وعن مصر والعالم ككل.

فور تخرجه من المدرسة الثانوية، وقعت العاهنة المصرية البريطانية في أغسطس ۱۹۳۲ وحاول عبد الناصر دخول الكلية الحربية، ورفض طلبه، وبالمثل لم يقبل طلبه للإلتحاق بكلية الجولس، وإلتحق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (وهي كلية مشهورة في أوساط طلاب المجامعات في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وظل بها حتى صارس ۱۹۳۷، عندما إلتحق بالكلية الحربية، وبعد إلتحاقه بخسة عشر عاماً قاد الثورة ضد الحكم الملكي، وبعد عشرين عاماً أصبح رئيساً للجمهورية، وحاكماً مطلقاً لمصر.

كانت فترة صبا وشباب عبد الناصر فترة إضطراب وهيجان شعبي ، خصوصاً أعوام دراسته في المرحلة الثانوية ، ولقد سجلت الوثائق البريطانية وقائم تلك الفترة ، ولقد أشار وأرشر ينكين أحد كبار المسؤولين البريطانين في رسالته إلى السير جون سيمون في عام 1978 ، إلى تشكيل مصر الفتاة ، كتب يقول\":

وإنها منظمة فاشية معادية للأجانب وهي متطرقة في وطنيتها، وزعياتها المحرضون يبدو أنهم يتمثلون في: عبد الحفيد سعيد (نائب) عضو بالبرلمان من الحزب الوطني، ورئيس جمعية الشبان المسلمين، وبعض الشباب الصحفيين في جريدة الصرخة (يقصد أحمد حسين، فتحي رضوان) وتتمتع عصر الفتاة بإقبال الطلاب وتحمسهم لها».

في الصيف التالي كان «رونالد كاميل» يكتب من الرمل بالاسكندرية عن نشاطات

 <sup>(</sup>١) مكتب الوثائل العامة 771/17977 ...

الممارضة ، ويعرض لصحفها وإتجاهاتها ، التي أكمنت أن وإنجلترا مسؤولــة عن كــل مشاكلتاها ، وكتب السير ماياز لاميسون عن مصر الفتاة مقترحاً :

ويبدّر أن الحركة وطنية في نوعيتها إن لم يكن في أصولها، وأهدافها هي :

دالمثالية الوطنية للشباب، وإيمان ديني قوي، بجذب بعض طلاب جامعة الأزهر... وتحاول الجاعة إيشائل بعض طلاب جامعة الأزهر... وسياسية، وتحاول الجاعة إيشائل إعجاب أعضائها بالروح المسكرية واللياقة البدنية... وسياسية، تعلن مصر الفتاة... أن الهدف النهائي لمصر هو قيادة العالم الإسلامي وبالتحالف مع المقوى المحربية، فلم يعد مقدماً أن الشباب الوطني المتقد الحياس يرضى بحزب الوفد وقيادته الضعيفة، والوفد لم يعد بشبم مشاعرهم كما كان أيام سعد زغلوله؟

وفي رسالته يقول السير بيرسي لورين ههـذه الحركة القائمة على التعصب **الإمسلامي** والعدوان على الأجانب، تقدم عامل إشعال للموقف»€.

في عام ١٩٣٥، أرسل كيلي من القاهرة: وتشير تقارير كوين بويد ومدير القسم الأوروبي في وزارة الداخلية المصرية إلى نشاطات جمعية مصر الفتاة وإتساع التحريض الساسي وسط الطلاب، ومنظات الشباب من كل الأحزاب، ومحاولة العملاء الإيطاليين وضع مصر الفتاة في قائمة الموالين لإيطاليا، والمعادين لبريطانيا من خلال أنيس داود، مثلها فعمل صحفيون وأعضاء في باقي الأحزاب بما فيها حزب الوفد، ومعظمهم تلقى أموالاً فعمل صحفيون وأعضاء في باقي الأحزاب بما فيها حزب الوفد، ومعظمهم تلقى أموالاً إيطالية، وتبقى حقيقة أن القصر عين حكومة نسبم باشا الغير عبوب شعبياً، ولقد زاد الإسناء من إنساع نفوذ ناظر الخاصة الملكية الإبراشي باشا، والمناخ السياسي العام ملتهب.

في إجناع لجاعة مصر الفتاة في ١٧ أغسطس ١٩٣٥، حرض زعيمها أحمد حسين على العنف والإغتبال السيامي، خصوصاً ضد البوليس ونسيم باشنا نفسه، وأشمار إلى أن الجيش المصري للإنضيام إلى صفوفها، وعلى ماهر رئيس الديوان الملكي يذكر أنه على علاقة وثيقة بتلك الأنشطة، ولكن كيا كتب السير البكس كوين بويد، فذلك بسبب ورغبة على ماهر لتوظيف مصر الفتاة وقمصاتها الخضر في

<sup>(</sup>۱) أقسطس ١٩٣٣، FO 371/217 وب

<sup>.</sup>FO 371/17997 . 1478 alo V (T)

<sup>(</sup>۲) نوفمر ۱۹۲۳, FO 371/217,

مواجهة القمصان الـزرق للوفده\ لكن هذه المرة دفان مصر الفتاة تنادي بـالغاء الإمتـــازات والمحاكم المختلطة وعلى ماهر. . . يحاول كبح جماحهمه\.

بوجه عام، منذ عام ١٩٣٣ أشارت الرسائل والتقارير الواردة من القاهرة إلى تصاعد نغمة المداء لبريطانيا في الوسط السياسي المصري حتى في الصحف اللبرالية، مثل السياسة والوفد المتدل، لأنها من جانب تهدف إلى إسقاط النحاس باشا، ومن ناحية أخرى تستخدم كحملة ضد حكومة صدقي، وأيضاً تتسق مع حملة ضد التبشير السيحي في مصر ، ولقسد حلل السير اليكس كوين بويد الهياج والتحريض السياسي للطلاب إبنان العسام القلق المضطرب ١٩٣٥، وكتب عنه تفصيلاً في ومذكرة حول الحركة الطلابية في مصر ع مؤرخة في ٢٣ يناير ١٩٣٣،

والأسباب الأولية لسخطهم بمكن إرجاعها لشهور عديدة مضت ويمكن تلخيصها تحت هذه العناوين:

أ ـ صموية إلىتحاق خريجي الجامعات والمدارس الحكومية بوظائف، وإنخفاض المرتبات والاجور.

ب. الصراع بين الأحزاب لكسب الطلاب والإستفادة منهم لأهداف حزبية.

ح ـ الدعاية الإيطالية.

في السواقع، لقسد إنفست كل الأحسراب وبالمسل القصر، في تنظيم السطلاب وإستقطابهم، كل بحسب أهدافه الخاصة، وأضافت أقلام عباس محمود العقاد ومحمود عرمي المعادية لبريطانيا وقوداً على النار المشتعلة والعقاد بوجه خاص كاتب له شعبية واسعة بين الطلاب وصيحاته اليومية تلقى إعجاباً وترحيباً من الطلاب والشباب المتحمس، الذين بدأوا يشكون في ثقتهم في حزب الوفد ويدوكون أنها ثقة لم تكن في موضعها، الدين بدأوا يشكون في أعتهم في حزب الوفد ويدوكون أنها ثقة لم تكن في موضعها، اللين بدأوا يشكون في الموساء المولد ويدوكون أنها ثقة لم تكن في موضعها، اللين بدأوا يشكون في الموساء المولد ويدوكون أنها ثقة لم تكن في موضعها، المولد ويدوكون أنها ثقة الم تكن في موضعها، المولد ويدوكون أنها ثقة المولد ويدوكون أنها تقدير ويدوكون أنها تقدير ويدوكون أنها تدوكون أنها تقدير ويدوكون أنها تقدير ويدوكون أنها تقدير ويدوكون أنها تدوكون أنها تدوكون أنها تدوكون أنها تدوكون أنها المولد ويدوكون أنها تدوكون أنها تدو

<sup>(</sup>۱) "تقرير بتاريخ ۱ يوليو ۱۹۳۲ PO 371/121014 ۱۹۳۳. "

<sup>(</sup>٢) الاسبون إلى إيدن، مارس ١٩٣١ ١٩٣١. PO 371/20101

<sup>(</sup>٣) كاميل إلى سيمون ٢٨ يوليو ١٩٣٣ ١٩٣١. FO 407/217.

 <sup>(</sup>٤) FO 371/20098.
 (٥) حول سرة عميرة حزمي الثنيرة أنظر تقرير رقم ٢٩ مزيرج ٧ أغسطس ١٩٣٧، من جيابرت ماكيرت القنصل البريطاني في معشق إلى إيداد 750/371/2008 وحول عزمي كداعية للقومية العربية أنظر كتابه وجهة من الشيب المريماء القامل م٩٣٧.

 <sup>(</sup>٦) سير اليكس كوين بويد. . مذكرة حول الحركة الطلابية في مصر.

وكان العقاد لبراليا أصيلاً ، مثقفاً ينتمي بفكره ومشاعره لنوع من الفاشية الوطنية وإنتهى به المطاف ليصبح وفدياً . وجماعة مصر الفتاة شجعت هذا الإنجاء، حتى إن الزعيم الليبرالي عمد محمود باشا إنضم لهم في تحريض الطلاب ضد حكومة الوفد، وركزت الدعاية الإيطالية كل جهودها بين الطلاب، ووزعت عليهم الأموال، والسلاح والمنشورات المعادية لريطانيا.

في ١٣ نوفمبر ١٩٣٥، تظاهر طلاب جامعة القاهرة وتلاميذ المدارس وساروا من الجيزة إلى القاهرة وهم يهتفون دسقط إنجلتراء دالموت لصموتيل هوره ديسقط نسيم باشاء دريد دستور ١٩٣٧ء وإصطدموا بالبوليس وسقط ضحايا وجرح كثيرون من الجانبين، في البوم التالي، وقع الصدام الشهير فوق كدوبري عباس عندما أطلق البوليس النار على الطلاب، في ١٩ نوفمبر، توفي الطالب محمود عبد الحكم الجراحي متأثراً بجراحه، وشيع في جنازة شعبية كبطل، وحضرها النحاس باشا وباقي الزعاء السياسيين، وفي مظاهرة كبيرة أمام بيت الأمة مقر حزب الوفد في ٢١ نوفمبر وقع صدام أخطر مع البوليس، وفي ٧ ديسمبر تصادم أكثر من ثبانية الأف طالب مع البوليس على كوبري عباس.

كتب كوين بويد «الطلاب، خصوصاً في القاهرة يظهرون عزية قوية، روحاً عدوانية وشموراً بالمرارة، وأصبح صعباً التعامل معهم... ويظهر طلاب الجامعة عدوانية وشراسة في صدامهم مع البوليس... ١٥٠ كانت مصر الفتاة الأكثر نشاطاً في تلك المظاهرات ويفترض كوين بويد «أن نشاطها وسياستها صلبة ومتشدة في عدائها للإستمار، عضويتها ليست كبيرة، لكنها تشمل عدداً من الشوار النشيطين جداً في المشاكل الحالية ويواصلون الدعوة للثورة ضد الإنجليزياً.

في الواقع، لقد إدعت مصر الفتاة فعلياً في عامي ٣٥ ـ ١٩٣٦ وأنها تمثل شباب مصر وجيداً جديداً... وأنها تعبر عن روح وطموحات كمل الأمنة المصرية، ۞ وفي مهاجتها للأحزاب السيامية القديمة، والبريطانيين، دعت مصر الفتاة إلى الحفاظ على وكرامتناه، وتهدف إلى تمصير الصناعات، إلغاء الأمية، رفع مستوى الطبقات العاملة، إعادة تنظيم القرية، تعليم الفلاح، وكل هذا يعني والمجد المصرير...

<sup>(</sup>١) نفس الصدر.

<sup>(</sup>٢) نقس الصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر.

 <sup>(3)</sup> هناك تشابه بين أفكار ويزنامج مصر الفتاة منذ ١٩٣٣ وأفكار عبد الناصر.

بالطيع، لقد إستهوت مبادى، مصر الفتاة الطالب جال عبد الناصر، بدصوتها لمداء الأجانب، والإصلاح، والإشتراكية المحافظة الإسلامية الموطنية، ومن ثم إنضم للجهاعة. وفي خطابه أمام الطلاب للموثين للخارج قبل مفادرتهم مصر، تحدث جمال عبد الساصر في يوم ٥ مايو ١٩٧٠، متذكرة:

وفي عام ١٩٣٥ أو ١٩٣٦ إنضمت إلى جماعة مصر الفتاة بالصدفة البحتة، كنت أغشى في حي المنشية بالاسكندرية عندما وجدت صداماً بين البوليس والجمهور، تلقائياً إنضممت للجمهور ضد البوليس وإعتقلت في قسم بوليس المنشية، ومألت أولئك الذين إعتقلوا معي عن سبب الصدام، وأخبروني أن البوليس حاول منع إجتماع لجماعة مصر الفتاة، في اليوم التالي حضر شيخ الحارة وأفرجوا عني بضيانة، وخرجت لأبحث عن جماعة مصر الفتاة، ووجدتها وقابلت أحمد حسين وفتحي رضوان، وإنضممت للجهاعة . . . فيا بعد تعرضنا الإضطهاد السلطات وإعتقلنا وسجنت عمدة مرات حتى دخلت الكلية الحرية"،

نفترض دلائل أخرى أن جال عبد الناصر إنفسم للجياعة عام ١٩٣٤، وأصبح عفسواً نشطاً في فرقة القمصان الخضر في باب الشعرية؟

في فترة العامن ٣٥ ـ ١٩٣٧ بين العام الدراسي الأخير لعبد الناصر في المدرسة الثانوية وإتتحاقه بالكلية الحربية، تسبب توقيع المعاهدة المصرية البريطانية في عدم خداع الشباب من الزعاء الحزبين خصوصاً قيادات الوقد دالذين عبادوا للحكم، وعملوا على تدعيم أنفسهم والإنتقام بالتمتم بالمزايا والسلطة في كل مركز وكل مديرية وكل حي وقرية، بينها الملك الشاب عاط بمستشارين معادين للوفد، ورجال بلاط يقودهم على ماهر أساساً، وفيا بعد تعلق أحمد حسين رئيساً للديوان الملكي، ولذا إصحافه الملك على الفور بزعاء الأغلبية الوفدية والسفارة المربطانية، وحاول الوفد تقوية وضعه بتدليل قوات الأمن والسوليس

مقتبـة من أحد حسين، كيف عرفت عبد الناصر وحشت أيام حكمه، بيروت، ١٩٧٣، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) - أنظر فتحي رضوان في روز اليوسف ١٨ ــ ٢٥ أغسطس ١٩٧٥ . -

في خطاب إفتتاح مجلس الأمة ٢٧ يوليو ١٩٥٧ قال عبد الناصر:

أيام أعوام تكويني كنت مهتماً بكل الأحزاب السياسية التي تمريد إستمادة حمرية الشعب المعري إنضمت إلى مصر الفناة، لكنني تركتها بعد إكتسائي أما رضم رسائها لن تحقق أي شيء عهد. تنظر الوسوعة الناصرية، جيروت، 1477، الملجلة الأولى ص 117، 177.

والجيش لكسب ودهم، ومع ذلك كان الملك محبوباً في ذلك السوقت من الجيش، ورغم ذلك كان الموقف في تخليص الجيش من القبضة البريطانية خطيراً».

دان الحالة الحطيرة وفوضى الجيش، الذي إنفلت فجأة زمامه من أبدي الفساط الريطانين الذين بتطلع إليهم للإرشاد والتوجيه وأصبحوا الأن مبعدين في الصراع بين الموفد والقصر، جعلت الوضع في غاية الخطورة، لو عجزت البعثة العسكرية البريطانية عن العلاج في الوقت المناسب، فإن الجيوش التي تنفشى فيها السياسة يسهل أن تصبح فريسة للمفامرين الدين يميلون للحبوب عالم كارت كوارث للجميع، بما فيهم السياسيين الدين يميلون لتوظيف الجنود.

#### السيرة العسكرية

إلتحق جمال عبد النباصر بالكلية الحربية في مارس ١٩٣٧، قبيل شهرين من تموقيع إنفاق مونتريو لإلغاء الامتيازات للقوى الأجنبية ورعاياها في مصر، وبالمثل تم توقيع الإنفاقية المصرية البريطانية وهما خطوتان في غاية الأهمية في طمريق تحريم مصر من النفوذ والسيطرة الأجنبية، ولكنها شهدت فترة عنف، وفوضي شاملة وصراعاً سياسيا داخليا.

على سبيل المثال حدد السير لامبسون ثلاثة خاطر:

١) فوضى تعليمية أدت إلى وجود العديد من الخريجين العاطلين.

٢) ميزانية يائسة.

٣) نقص الخدمات العامة الأساسية.

وعلق مقيّماً الوضع:

وبراسترجاع فترة الحكم البريطاني يتضح أن ما قدمناه كمان مجرد مسند لبيت آيـل للسقوط وليس أساساً كاملاً للمنزل، الأن إنتزعت السنادة التي يرتكز عليها المنزل، وأصبـح المنزل في وضع خطوج؟.

بعد شهرين، معلقاً على إنشقاق الوفيد ذكر كيل: والإتجاه المام للتطورات الراهنة

 <sup>(</sup>١) في رسالته إلى إيدن، ١٦ فبراير ١٩٣٧، وصف لامبسون المعاهدة المصرية البريطانية براعتبارهما وبداية لتحرر مصر من السيطرة البريطانية.

 <sup>(</sup>۲) لامبسون إلى إبدن ۲۹ يوليو ۱۹۳۷.

يكمن في خلق ديكتناتوريـة حزب بـرجوازي صغـير بزعـامة النحـاس ومكرم عبيـد، وطـرد العناصر السابقة من الوفد والتي تتنسب للماتلات شبه الأرستقراطية وطرد المتقفين،"؟.

فلقد أمت راديكالية الثلاثينات، جزئياً، إلى إجبار الوفد، خصوصاً في صفوف منظمة القمصان الزرق الشبابية، إلى تبسيط إسلوبها السياسي وتخفيض نوعية العضوية، وأصبحت تتيني إسلوبياً ديماضوجياً يبلاثم الجهاهير ونجحت جزئياً قدر طاقتها، لفترة، رغم فقدائها العناصر المثقفة الهادئة، وتجحت في إجتبذاب أعداد كبيرة من طلاب المدارس والجامعات وضباط البوليس والجيش وقوات الأمن في صفوفها على وبالمثل نجحت جماعة مصر الفتاة والإخوان المسلمين حتى عام ١٩٤٢، وكها ذكر كيل:

ومن الصعب في الشرق إدارة الآلة البرلمانية بدون أساليب ديكتـاتوريـة، كها أوضـحت تجرية تركيا وليران<sup>Ω</sup> مثلها تظهر القصور المصرية والتركية الفخمة وصالونـاتها الـراتعة مبـاذل التهتك والإنحلال والإفتقار الكامل لحس أخلاقيء.

في اكتبوير ١٩٣٧، أخبرت السفارة البريطانية في القاهرة أن وفي الأعوام الخمسة الأحيرة تخلص الوفد تدريجياً من عناصره المتقفة . . . ، وتحرك العديد منهم ناحية البسار ليشكلوا جماعة الطليعة الوفدية ، وآخرون نحولوا الى الماركسية والجماعات الشيوعية ووأصبح تكوين الوفد الآن أكثر بدائية مما لا يجعل المتقفين يتعاملون معه بجدية . " .

وأصبح واضحاً أن العديد من الشباب الوفدي المتعلم بمن فيهم ضباط الجيش انقلبوا وأصبحوا يؤيدون الملك، بينها أدت الصدامات بين البوليس وفرق القمصان الزرق الى دفعهم تحو معاداة المسكر الوفدي، وما يقي داخل ساحة الوفد هم دجوع ملاك الأراضي السذج والبسطاء في الأرياف ولقد لقى الوفد النحاسي حتفه.

في برقية من لامبسون بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٣٧، يقول: وبكل المؤشرات والدلائل فإن جلالة الملك يؤهل لأداء دور طاغية شرقي تقليدي . . . وسيقوم بإنقلابه عندما يطبح بالتحاش . . . الوقد الآن في الحضيض، وأصبح جواداً خاسراً للرهان عليه للأبداث. وفي

۱۹ سیتمبر ۱۹۳۷.

ويا يتمان بقيادته، تمويله والإنضباط الحربي أنظر تقرير كنيه كبون بويـد وتقريـر عن الحركة الطلابيـة في مصره
 وأنظ أيضا، برقيات لاسبـون.

<sup>(</sup>٢) كالربر كيلي في يتاير وتوقسر ١٩٣١.

<sup>(8)</sup> رسالة بتاريخ ۲۸ اكتوبر ۱۹۳۷ ا77/15 FO

<sup>(</sup>e) برقية FO 407/221, 740, 706

٢٨ موفعر ١٩٣٧ حاول أحد شباب القمصان الخضراء وعز الدين عبد القادم إغبال النحاس خارج منزله، وفي ديسمبر أصبحت العلاقات بين الدوفد والقصر منوترة جداً، وحضر إلى القصر أربعون ضابطا منهم سبعة عشر لواءا وفريقاً وأعربوا عن ولاتهم الثابت للعرش، وجدوا قسمهم الخاص بالولاء للملك.

لقد تشكلت عوامل نجاح خطة عبد الناصر للقيام بالثورة التي قادها بعد خسة عشر عاماً، عند لحظة إلتحاقه بالجيش في وقت إضطراب سياسي كبر شهدته مصر، حيث لم تستمر بهجة توقيع المعاهدة المصرية البريطانية طويلاً، عندما إنقلب زعياء الأحزاب ضد بعضهم البعض، بينها الملك الشاب تحوطه حاشية فاسدة يشجعون مطامعه الحرقاء، وارتفعت أصوات قومية مصرية راديكالية جديدة، مع التركيز على الإنشاء العربي الاسلامي والاصول الفرعونية والعداء للاجانب والنزعات الفاشية، وأصبح سكان المدن أكثر إغتراباً عن زعاتهم، البروليتاريا المدينية الحديثة، والبرجوازية الصغيرة ذات الأصول الويفية، والمعلاب، صغار الموظفين، والعيال الذين يعملون طيلة الوقت بحثاً عن لقمة الميش، والمناذ، لم يعد بحركهم الولاء للمؤسسات السياسية القائمة، وأصبحوا مغترين حتى عن ملكهم، وأصبحت روح مصر بعمرها البالغ الأف السنين بعاجمة إلى دعرك، ويس، الذي يعتبر تبعاً لفكرة نوفيق الحكيم ويفكر بقله وليس بعقله، ضالعبد المصري مهجور في إنتظار المهبود وظهور البطل.

في ٢٦ مايو ١٩٣٨، زار شاب مصري هاملتون في السفارة البريطانية بالقاهرة، وأكد أن المدف السياسيين المصريين أن الهديين المعريين المعريين المعريين وإحلالهم بأعضاء من جيل الشباب، مستعلون للتضحية لصالح صصر ووفاهيشهاه ٥٠٠ يمكن أن يكون هذا الشاب هو جال عبد الناصر، لكنه كان أحمد حسين زعيم جماعة مصر الفتاة، مع ذلك لم ينته التشابه بين أهداف ورؤى الرجلين عند هذا الحد.

طبقاً لرأي الفريق محمد فوزي<sup>0</sup> مدير الكلية الحربية عام ١٩٥٧، **إلتحق عبد الناصر** بالكلية الحربية في مارس ١٩٣٧ بعد قضائه خسة شهور في كلية الحقوق، من اكتوبر ١٩٣٦

 <sup>(</sup>١) لامبسون إلى أوليغانت 371/21947 FO.

<sup>(</sup>٣) بعد حرب الايام السنة عام ١٩٦٧. عيد عبد الناصر قائدًا عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للحرية، كان سرتيطاً وقتها بوزير الإعلام عمد فائز، وأصبح عضواً ضمن رجال عبد الناصر، وسجن في مايـو ١٩٧١ بعد إنهـام السادات له بالإشتراك في علولة إنقلاب ضد.

إلى فبراير ١٩٣٧، وكان معه ٢٣ طالباً في دفعته، أمضوا سنة عشر شهراً، منهم خسة شهور التحق تمهيدية، في نهاية تدريسه، أصبح عبد الناصر قائد مجموعته، وبعد عدة شهور التحق عبد الخيم عامر بالكلية الحريبة، في بداية ١٩٣٨، منع عبد الناصر رتبة ملازم ثمان وتحرج من الكلية في أول يوليدو ١٩٣٩ بمجموع إجمالي ٧١ بالمائة. وكانت درجاته ٩٥ بالمائة موضع إعجاب، وأرسل إلى الفرقة الخامسة في متقباد، وبعدها الى جبل الأولياء ثم الحرطوم في المسودان، وسارت ترقياته بشكلها الطبعي، ملازم أول في سبتمبر ١٩٤٠، نقيب في سبتمبر ١٩٤٠. وإبان عام واحد خدم عدة شهور على حدود الصحراء الضربية. في فبراير ١٩٤٨، عين مدرساً في الكيلة الحربية ويقي بها حتى يوليو ١٩٤٦، حيث عين في الفرقة الملافعية السادسة، والتحق بهيئة تدريس الكلية الحربية في مايو ١٩٤٨، ورقي إلى رتبة رائد في يوليو ١٩٤٨، ويعد أدائه لدوره البطولي في حرب ١٩٤٨، عين معلماً في مدرسة أركان الحرب في يوليو ١٩٤٩، ويعد أدائه لدوره البطولي في حرب ١٩٤٨، عين معلماً في مدرسة أركان مقدم.

من الصعب تقييم هذه المعلومات القليلة عن شهور عبد الناصر الستة عشر في الكلية الحربية، والتي كان مديرها وقتها اللواء عبد الواحد عيار، والذي ذكر في مقابلة صحفية معه عام ١٩٥٧:

ولقد أظهر عبد الناصر رجولة مبكرة. . . كان قليل الإبتسام، صارماً وقوي الشخصية، فخوراً لم يُبد أي علامات ضيق من واجبه(ا)، وحصل أثناء فترة تدريه بالكلية الحربية على رتبة عريف وأونباشي، وكان مدرسه في الكلية المقيد أحمد عبد العزيز الضابط الوطني وعضو الإخوان المسلمين.

كانت الأعوام التي قضاها عبد الناصر معلماً في الكلية الحربية أو كلية أركان الحرب، فترة علاية تخلو من الحوادث الهامة، وفي صام ١٩٤٤ تزوج جمال عبد الناصر السيدة تحمية كاظم إبنة تاجر إيراني الأصل، قدم أجداده الى مصر عبر العراق، وفي الفترة ما بين ١٩٤٤ وحتى ١٩٤٦، إلتفى عبد الناصر أثناء فترة عمله مدوباً بالكلية الحربية، ثلاثة أشخاص أثروا في جياته بدرجة بالفة وهم:

خالد محمى الدين الماركسي، والذي أصبح فيا بعد عضواً في الحزب الشيوعي، (وهو خريج الكلية الحربية عام ١٩٤٠، وحماصل عمل بكالموريوس التجارة عام ١٩٥١) ومن خلاله إليتني أحمد فؤاد المحاسي الشيوعي أحد قيادات حدثو (والذي أصبح فيها بعد واضم

<sup>(</sup>١) أنظر المدر، أضطس ١٩٥٧.

الفوانين الإشتراكية عام ١٩٦١، ورئيساً لبنك مصر)، ومن خلال ثروت عكاشة تعرف عبد الناصر على أحد أبو الفتح رئيس تحرير وصاحب جريدة المصري اليومية والوفدية الإتجاه (تأسست عام ١٩٣٨). ومن خلال تتقلاته بين معسكرات الجيش إلتفى بالعديد من زملاته من منقباد، السودان، الإسكندرية، الصحراء الغربية، من بينهم: أنور السادات، زكريا عبى المدين، عبد الحكيم عامر، عبد اللطيف البغدادي، حسن إسراهيم، كيال المدين حسين ". وكانت له إتصالات أيضاً بجياعة الإخوان المملمين والحزب الشيوعي. ويشاع أيضاً انه كان على علاقة بالمخابرات البريطانية وإخوان الحربة وهي المسؤولة عن العمليات البريطانية لمواجهة دعاية المحور في الشرق الاوسط".

رعا يفترض المرء أن عبد التاصر قبل عام ١٩٤٥ لم يكن نشيطاً سياسياً، فليس هناك أي دليل (بخلاف كلهات المديح التي خلعها عليه زملاؤه فيها بعد) على إنفهاسه حتى على ضفاف الحياة السياسية. بل على المكس، لقد ظهرت جدية وإهتهام عبد الناصر بدراساته المسكرية. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، بدا أنه يتصرف وكأنه يعزل نفسه وينأى عن السلطات وعن رؤسائه، خملافاً لنشاطات السادات وعبد اللطيف البغدادي على سبيل المثالث.

من المؤكد أنه قد تأثر بالازمة السياسية الناجمة عن علاقة مصر بالحرب خلال عامي 
1980 - 1987، كما تأثر بها جميع رفاقه في المؤسسة العسكرية، وكان المدافعون عن مصر في 
تلك الازمة الملك ورجاله خصوصاً علي ماهر، وعملاء الملك، مثل اللواء صالح حرب باشا 
والمذي خلف المرحوم عبد الحميد سعيد بلك رئيساً لجمعية الشبان المسلمين، وزعيم مصر 
الفتاة (التي أصبح أسمها الحزب الوطني الإسلامي) أحمد حسين، والمناضل الصلب لكن بلا 
قاطلة، الفريق عزيز المصري الذي عُزل عن موقعه مفتشاً عاماً للجيش المصري تحت 
إصرار الإنجليز، ومن الشخصيات البارزة التي عارضت دحول مصر الحرب رجل القصر 
ومستشار الملك أحمد حسين!

 <sup>(</sup>١) كلهم أعضاء مؤسسون في مجلس قيادة الثورة، أنظر أنور السادات وثورة على ضفاف النيل؛ نيويورك ١٩٥٧.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، فريا ستارك وهبارعل أقدام الأسدي لندن، ١٩٦٦ ص ٢١، أنا مدين لهذا المرجم، فلقد أشار احد أبو النح في كتابه إلى علاقات هبد الناصر، وادعى كيال وفعت فيها بعد أن تكتبك عبد الناصر كان في الإرتباط مداعات خلفة:

أنظر، على سبيـل المثال، أنـور السادات، هـذا عمك جـال، القاهـرة، ١٩٥٥ وكتابه أسرار الثورة المصرية،
 القاهـرة، ١٩٦٥.

 <sup>(3)</sup> حول دور أحمد حسنين، أنظر، محمد التابعي من أسرار الساسة والسياسة المصرية، القاهرة د. ت.

أصبحت قضية موقف مصر من الحرب هي عود الحياة السياسية، ولقد أصبح القصر ملاذ كل المتعاطفين مع المحور، وصار أكثر علائية عندما تدهور الوضع العسكري البريطاني في الصحراء الغربية والبحر الأبيض المتوسط وصار عفوفاً بالمخاطر عامي ٤١. ١٩٤٢. في مذكرة أرسلها من القاهرة في يناير ١٩٤٢، ذكر رئيس المكتب الحلرجي السير الكسندر كادوجان: ويجب أن نؤمن جانبنا من ناحية القصر والشعب اللذين لم يتحدا هكذا من قبل كما الأن ضدناه، وهكذا أصبح الوفد الذي كان وقتها في المعارضة، ناهما للبريطانيين وحق يمكن رصد نشاطات عملاء المحور ومواجهتها.

في ٤ فبراير ١٩٤٢، حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين، وإصطحب السير مايلز لامسون الجنرال ستون قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط، وإقتحموا مكتب الملك فاروق وقرأوا عليه إنذاراً يطالبه بتعين حكومة يتراسها النحاس باشا أو يتنازل عن العرض. ولقد رأى الوطنيون المصريون في الطريقة التي سلم بها الإنذار إغتصاباً لإستقلال البرض. ولقد رأى الوطنيون المصريون في الطريقة التي سلم بها الإنذار إغتصاباً لإستقلال البلاد وسيادتها، وأصبحت معاهدة 1977 معاهدة العار، والقيادة الوطنية لحزب الوفد كمجموعة من الحونة. لكن هذا التعاطف المعارىء للمصريين مع ملكهم المهان لم يدم طويلاً، فهو قد فشل في الحفاظ على ولائهم له، فلقد بدد بسلوكه الشخصي أي أمل في بقاء هذا المشاعر الطية حياله طيلة العقد التالى.

هناك تقارير عديدة عن إجتماعات ولقاءات في نادي الضباط للنظر في طرق الاحتجاج على حادث قصر عابدين، وساد القلق والتململ في صفوف الجيش، بينا هددت حكومة الوقد المدعومة بتأييد بريطاني بمحاكمة الضباط المثيرين للمشاكل أمام عاكم عسكرية وإصدار قرارات بنقلهم، وهي إجراءات لم تكسب الوفد تعاطف الجيش معه. بينا كان الملك نشطا من جانيه بين صفوف الجيش، من خلال صنائعه المواين له شجع تشكيل الحوس الحديدي من ضباط حرسه، في نفس الوقت عندما تقدم الألمان تجاه حدود مصر، تزايد نشاط الإنوان المسلمين وتحريضهم السياحي في صفوف طلاب الأزهر وباقي المؤسسات اللهنية".

في مارس ١٩٤٩ إنتهى الواجب القتالي لجيال عبد الناصر في حرب فلسطين، والتي جرح اثناءها، وقبيل عودته للإسهاعيلية كان قد أقام علاقات في ديسمبر عام ١٩٤٧ مع مفتي فلسطين، والذي كان مستقراً مع عائلته في حي الزيتون بالقياهوة، وإتصل أيضاً بوحدات المخطوعين من أعضياء الإحوان المسلمين، من خلال صيفيته الضياط كيال المدين حسين، ومدرسه السابق في الكلية الحربية العقيد أحمد عبد العزيز أحد الموالين للفعريق عزيز

<sup>&#</sup>x27; (1) - أنظر (1942) FO 371/31424 (1942) . .

وفي مقر القيادة شمرت بالقاق وخرجت أنجول في مواقعنا للإطمئتان على مشاعر ضباطنا، ولن أنكر أنني كنت أحاول ضم بعضهم في تنظيم الضباط الأحرار، في حديثي مع الضباط لم أدخل مباشرة في الموضوع، كان أسلوبي في تلك الفترة يستهدف أمرين: الأول كسب ثقة هؤلاء الذين أقابلهم، وثانيا تقوية علاقتي الشخصية بهم بقدر الإمكان، كنت واثقاً... أن الثقة والصداقة الشخصية سيفضيان حتماً إلى ما هو أعمق عندما يجين الوقت الملاقهه".

ويمتمل أن يكون هذا سبب التحقيق مع عبد الناصر من جمانب رئيس الأركان اللواء عثمان مهدي ورئيس الوزراء عبد الهادي في ٢٣ مايو ١٩٤٩ .

في تلك الفترة تصاعدت الأعيال الإرهابية للإخوان المسلمين وباقي الجهاعات الراديكالية، وإتهمت بإغتيال أمن عثمان باشا، ورئيس الوزراء النقراشي، وحكمادا بوليس المحكمة العليا أحمد الخازندار. وقام عملاء الحكومة بإغتيال المناهد المام للإخوان المسلمين حسن البنا في فبراير ١٩٤٩. وتورطت عناصر من جماعة المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا في فبراير ١٩٤٩. وتورطت عناصر من جماعة مصر الفتاة ومجموعة من الجيش، كان السادات أحد أعضائها، في إرتكاب أعيال عنف وإرهاب، خصوصاً تفجير أماكن عامة ٣٠. وتجدد الصراع بين الوفد والملك أكثر مرارة وحدة، بينها تكثف الوجود البريطاني منذ مارس ١٩٤٧ في منطقة قناة السويس، وأعاد أحمد حسن زعيم مصر الفتاة تسميتها بالحزب الإشتراكي المصري، وأصبح أكثر فعالية ونشاطاً. وهيأ تحريفه المتطرف لحلق مقدمات حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٧. وتم سحق العناصر وهيأ تحريفه على أيدي إمساعيل صدقي في ١٩٤٦، وإبراهيم عبد الهادي في ١٩٤٩، تبعم ظهور جاعات ماركسية وطنية في الجامعة وفي أوساط العيال ٣٠. وكان واضبحاً إنتقاد مجموعة كبيرة من الشباب الوفدي لقيادة الحزب، كان بارزاً منهم أحمد أبو الفتح صاحب جريدة

 <sup>(</sup>١) في كتابه وذكريات حوب فلسطين، نشرت مسلسلة في عجلة آخر ساعة الأسبوعية مارس ـ ابسريل ١٩٥٥، ونشر في كتاب محمد صبيح وأليام وأيام.

 <sup>(</sup>۲) أنظر السادات، أسرار الدورة، وسعد زغلول فؤاد، القتال في الفتال القاهرة، ١٩٦٩.
 وطارق البشري، الحركة السياسية في مصر 60 ـ ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر والتر لاكوير، الشيومية والشومية في الشرق الأوسط، نيويروك، ١٩٥١، وؤوف عبداس، اليسار المصري ٧٥ - ١٩٤٤، بيروت، ١٩٧٧، وفعت السعيد، الصحافة البيارية في مصر، ٧٥ - ١٩٤٨ بيروت، ١٩٧٤.

المصري ورئيس تحريرها، والذي أصبح صفيقاً لعبد الناصر ومستشار حلقته الضيقة من أصدقائه الضباط.

داخل الجيش ذاته، كان هناك إنقسام بين قياداته العليا المستعدة لقبول النصائح المربيانية وأوامر القيادة الإنجليزية أثناء الحرب، وعلى الجانب الآخر المناضلون الموالون للمحور مثل الفريق عزيز المصري (مفتش عام الجيش ١٩٣٨ - ١٩٤٥) المدعوم من علي ماهر، واللواء صالح حرب المتعمب الإسلامي ووزير الحربية سابقاً، والذي أثر في جيل عبد الناصر. وتفلضل الإخوان المسلمون في صفوف الجيش من خسلال عبد المنعم عبد الرؤوف (الذي حاول عبد الناصر تصفيته بعد ١٩٥٧، ولكنه هرب إلى لبنان) والعقيد بشاء كهال الدينة الإسلامية. وسواء أكان رشاد مهنا، كهال الدينة الإسلامية. وسواء أكان الأصول الإجتهاعية الشعبية المداء التام لبريطانيا بالقيم الدينية الإسلامية. وسواء أكان حقيقياً أم لا أمر وجود منظمة سرية في الجيش بقيادة الفريق عزيز المصري، فإنه أسر غير عمام"). فلقد إجتذبت شخصية المصري وسيرته البطولية في الجزيرة العربية وليبيا وأسبانيا، وعدل سبيل المثال، وعدائه لبريطانيا هؤلاء الضباط المتمردين والمنشقين كنب عمد صبيح مؤكداً التأثير الكبير للفريق عزيز المصري على الضباط المتمردين والمنشقين إبان الحرب العالمية:

وليس هناك أدني شك أن عزيز المصري كان هو الملهم لكل هذه الأفكار... وكان تلاميذه وسط الضباط هم أقوى وأصلب المناصر الوطنية الفيورة في تلك الحركة... هم ومن المثير هنا إسترجاع ملاحظة السير لايمز لامبسون المتنبئة قبيل إندلاع الحرب بعام، بينها سحب الحرب تحجب كل الأفق، عندما طلب السير لانكولت أوليفنت من وزارة الخارجية تقييماً عاماً للموقف في مصر وتحديد الخيارات البريطانية، وفي رده إشتكى لامبسون من طلب أوليفنت الذي وأصابني بالضيق إلى حد الضجر: أي إتجاه يمكننا إتخاذه؟ و واضرض لامبسون ثلاثة إحتالات:

(١) فقدان فاروق لشمييته بسبب سلوكه الشخصي، ويمكن للأحزاب والبرلمان طلب
 عزله.

انظر، مبجور سانسوم، تجسست عبل الجواسيس، اشدن، ١٩٦٥، عبد أنيس، ٤ فبراير في تاريخ مصر
 اشياسي، بيروت، ١٩٧٧، ص ٤٢، ٥١ وجول شخصية عزيز المصري PO 371/19079.

<sup>(</sup>٢) عمد صبيح، بطل لا تنساه، عزيز المصري وحصره، بيروت، ١٩٧٠.

 (٣) يمكن حدوث صراع دستوري بين القصر والبرلمان و:اللالمه يؤيد فماروق المناصر المحافظة والجيش، لكنه قد يصبح حمام دم لو هيج قادة البرلمان دهماء ورعاع المدينة.

 (٣) يمكن حدوث تمرد عسكري ضد فاروق على مبادى، عرابي مع إتجاه لفرض ويكتاثورية عسكرية والإطاحة بماثلة عمد على!".

بدأ تحول عبد الناصر عن إرتباطه بمصر الفتاة عام ١٩٤٦، وبدأت عملية إعادة تربيته السياسية عندما إلتتى بصديقة خالد عي الدين ومن خلاله أحمد فؤاد، لكن مع ذلك لم تكن علاقته باليسار وثيقة مثليا كانت علاقاته باليسين ويسار الموسط من المجموعة الوفدية التي جسدها أحمد أبر الفتح، فلقد كان عبد الناصر يزوره بإنتظام، ليستشيره عن دور الصحافة، وصنع اللعبة داخل الوفد، حالة الملاقات المصرية البريطانية. ومن خلال كيال الدين حسين المتقى أنور السادات، كيال الدين رفعت (الضابط بالحرس الملكي منذ ١٩٤٤، وأحمد حواري الفريق عزيز المصري، الذي التتى بحيال عبد الناصر في أشدود إبدان حرب فلسطين الأن علا ومصلفى أمين، وأتاح له صديقه علاقة مع جريدة أخبار اليوم التي أمسها التوأمان علي ومصطفى أمين، وأتاح له صديقه عبد الخكيم عامر قناة إنصال مع المقصر من خلال معرفته بيوسف رشياد الضابط الطبيب المرتبط بالملك، وبالتالي أمد عبد الناصر بمعلومات عن تنظيم الحرس الحديماي داخل المجيش، وكان عبد المخكيم عامر إبن شقيقة الفريق حيد قائد الجيش الامرام عبد المؤوف وعبد المطيف البغدادي وجمال سالم أقام عبد الناصر علاقيات خلال عبد المنامع عبد الناصر علاقيات

من خدلال مصر الفتاة تعلم عبد الناصر ورضاقه في وقت مبكر عدام ١٩٣٨ العمل من خلال الجيش للقيام بإنقلاب ويطبع بالعصابة القديمة ويوقف العمل بالدستور ويقيم نظاماً على شاكلة الدول الشمولية، هم في الواقع، أنهم عجزوا في تلك الفترة عن إدراك مدى السهولة التي يكنهم بها الإطاحة بالعصابة القدية ه. ولكن الأفكار الغامضة عن الإصلاح

<sup>(</sup>۱) ۲۴ برلير ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ PO 371/21948 .

 <sup>(</sup>۲) أنظر سيرته الذائية مسجلة صوتياً ومنشورة في كتباب عبد الشواب عبد الحمي، عصير حياتي، القباهرة ١٩٦٦،

وكماًل الَّذين رفعت، حرب التحرير الوطنية، مذكرات كيال الدين رفعت، الفاهرة ١٩٦٨، المجلد، الأول.

<sup>(</sup>٢) لامسون إلى أوليفانت ٢٥ مايو ١٩٣٨.

 <sup>(</sup>٤) وصف توفيق الحكيم هذه الحادثة كسبب لتغيير رأي الشعب كله في «كتابه» عودة الوعي.

الزراعي، العدالة الإحتهاعية إلغاء كافة الإمتيازات والألقاب، لتمصير وإنشاء طبقة إجتهاعية واحدة٬٬ كل هذه أفكار نشرتها مصر الفتاة٬٬

بإستثناء عبد اللطيف البغدادي لم يسافر أحد من جاعة عبد الناصر إلى أوروبا، والقليل منهم كان يعرف لفة أوروبية جيداً؛ ولم يدرس أحد منهم بالحارج، فلقد كان الطابع المصري المحلي هو السائد بينهم. وفوق كل ذلك، كان تفكيرهم يتركز عبل هدفهم في الإطاحة بالعرش الملكي وفرض قيادة جديدة للبلاد. وربما أن إستحواذ هذه الفكرة على ذهن عبد الناصر هي التي منحته تلك المرونة التكيكية البارعة، تبعا لأدواته المتاحة، تحالفه وتعاونه مع كل الجياعات المعادية للنظام، وبالمثل مع القوى الخارجية مثل السي أي أيه، لو كان محكة تصديق مزاهم مايلز كويلاند.

يبدو كها يؤكد محمد حسنين هيكل والعديد من أوثن المقريين له من حركة الضباط الاحرار أن عبد الناصر إكتسب دافعه للسلطة في الفترة من ١٩٤٦ حتى ١٩٤٩ ، ولم يكن تطوراً عضوائياً أو مصادفة ، بل هو مرتبط بخبرة تكوينه في الثلاثينات والأربعينات. فلقد تأثرت حياته المبكرة بمشاعر الرفض ، العزلة ، والهاس ، وسنوات صباه ويداية سنوات خدمته المسكرية بقوة ترسيخ غريزته الفطرية ونزوعه للمحافظة والروح الأوتوقراطية (الاستبدادية) في مواجهة مهاترات وإستهتار السياسيين، وإتسمت حياته العسكرية بعد حرب فلسطين بالنفور والإشمئزاز من الملك وحكمه والشعور بالمهانة من هزئة فلسطين، وبالتالي تحولت الفتوة التي أظهرها كاتب صحفي فاشل في الشلائينات والأربعينات لتصبح طموحاً في السلطة. بالإضافة إلى إقتناعه المستمد جزئياً من نقد توفيق الحكيم للحكومة البراانية السلطة ودعوته إلى مصلح بطل يقدسه المصريون، وأصبح هذا مركباً فعالاً. وأصبح مصطفى كامل وسعد زغلول هما النموذجان السابقان.

في عام 1929 ، ربما لم يكن بعيداً عن حبد الناصر وليس مستمصياً عليه الوصول إلى ما افترحه أحمد حسين زعيم فصر الفتاة في مايو ١٩٣٨ عبلى هاملتيون حول كيفيـــــة التخلص من والعصابة الفديمة».

<sup>(</sup>١) - أنظر خطب عبد الناجز في منتصف ونياية البسينات وخطابه أمام بجلس الأمة في ٢٥ مارس ١٩٦٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر برنامج. مصر الفتاة المنشور في القاهرة في ١٨ مارس (الأهرام).

<sup>(</sup>٢) مايلز كربلاند، لعبة الأمم، لنفض، ١٩٦٩ . ٠٠.

# الفصل الثاني

### جذور عبد الناصر السياسية

وعندما ينظر المرء إلى شباب اليوم يكون مستمداً لتناسي تشكيل الشخصية التي تكون نقدية حاسمة في شبابيا كقضية فعلية لجيل الشباب،

وإيريك إيركسون، الشخصية،.

عندما قام عبد الناصر ورفاقه بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ كمان عمر الكلية الحربية قرابة السنة عشر عاماً. فقبل ١٩٣٦ كمان السنة عشر عاماً. فقبل ١٩٣٦ كانت مدرسة حربية، وطبلة مائة عام حتى ١٩٣٨، كمان نادراً ما يحصل طلابها على شهادة الثانوية العامة، أما بعد ١٩٣٦ كمان يجب حصول طلابها على الثانوية العامة كشرط للإلتحاق بها، لذا كمانوا يلتحقون وهم على مستوى عال من التعليم العام، وهم أيضاً مزودون بخبرة أربع سنوات من النشاط السياسي في المدارس الثانوية، والمشاركة في التوجهات الوطنية المتطرفة للأعداد المتزايدة من طلاب المدارس الثانوية في البلاد.

لقد شكل خريجو الكلية الحربية في الأعوام من ١٩٣٨ حتى ١٩٤٢ جماعة من أخطر ضباط الجيش، لأنهم التحقوا بالكلية الحربية بعد إلمامهم بخبرة المظاهرات السياسية وإكتساب الآراء الوطنية السطحية المفتقدة للتأصيل، وتأثروا بالجهاعات الإسلامية المحافظة والرديكالية وشبه الفاشية في تلك الفترة القلقة العصيبة في أعوام ٣٣ - ١٩٣٦. فلقد شاركوا في الاضرابات والمظاهرات ضد حكومات الأقلبة صنيعة القصر؛ وتظاهروا عام ١٩٣٥ مطالين بعودة دستور ١٩٣٣ الذي ألغاه إسهاعيل صدقمي عام ١٩٣٠، وإستبدله بدستوره، الذي يغرض قبضته الحديدية.

أتماح تخفيض رسوم الإلتحاق، وفي الحالات الخاصة إلفاؤها، لأعداد كبيرة من الشباب ذوي الأصول الفقيرة والشمية دخول الكلية الحربية وهم: أبناء صغار ملاك الأراضي الزواعية، موظفي الحكومة، التجار والمدومين، وبالتالي غياب أي تقاليد عسكرية أرستقراطية، كيا في إنجلترا أو فرنسا، أو تقاليد اقطاعية للمحاربين المحترفين كيا في ألمانيا، وبالتالي عدم إتصاف مؤسسة الضباط المصريين بخلائق وعلاقات النخبة المرتبطة بطبقة مدنية في المجتمع، بل على النقيض، فإن الزيادة السريعة لأعماد خريجي المدارس الثانوية وطلاب وخريجي المدارس الثانوية وطلاب وخريجي المدارس الثانوية والسريعة، وخريجي المدارس الثانوية والسريعة، وتشروا بالإغتراب عن النظام السيامي القائم الذي إعتبروه مشتراً عليهم ومتبلداً ومعادياً ؟ فلقد ترعرعوا بينها المؤسسات الصناعية والمالية والإقتصادية الوطنية الولياة تتناص ويتسع

الوعي بضرورة تحقيق الإستقلال الاقتصادي، وتتزايد حدة المنافسة مع الأجانب للسيطرة عمل التجارة والصناعة. وتشكل وعيهم السيامي في فترة النمو الجماهيري، والتحضير السريم، وإتساع قاعدة التعليم وتأسيس الجامعات العلمانية.

هكذا أصبح طلاب الكلية الحربية فترة ما بعد عام ١٩٣٦ يتنصون لأصول إجتماعية وخبرة سياسية تشكل جيلاً شاباً قدم حركات وطنية راديكالية جديدة، مثل مصر الفتاة، الإخوان المسلمين، الماركسين أنصار السلام، حركة حدنو الماركسية (الحركة المديمقراطية للتحرر الوطني) وكلها تعارض الأحزاب القديمة التقليدية التي ينتمي زعاؤها للبرجوازية الموطنية من ملاك أراضي، وكبار موظفي الدولة، السياسين، ورجال الدولة.

ضدًا لم يكن الضباط الأحرار الذين إستولوا على السلطة لبلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ هم الجاعة الطليعية الوحيدة القادرة حلى قيادة حركة إصلاحية أو ثورية في البلاد؛ فلقد كانوا يشكلون قطاعاً ضيلاً من النخبة الجديدة الراديكالية الوطنية في أوساط شباب البلاد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك عندما قاموا بثورتهم فعلوها بمفردهم، ولم يشاركهم أية قوة راديكالية أخرى في مصر لم وهم كحركة راديكالية داخل الجيش، كان الضباط الأحرار أكثر تأثراً في تكوينهم السياسي بالثقافة السياسية للشباب الراديكالي الذين رفضوا النظام القعيم للعرش الملكي أو الأحزاب السياسية التقليدية، وسعوا للإطاحة بها بالقوة.

في همام ١٩٦٦ كتب عمد صبيح العضو القيادي في جماعة مصر الفتاة مؤكداً أن الثلاثينات شهدت ظهور نزعات:

وحركات الشباب الهادفة للنضال الوطني ضد الاستعبار... كان أهمهما، مصر الفتاة والاخوان المسلمين... وأظهروا أن أنظام الحزبي لم يعد قادراً على إشباع وغبات وطموحات الشباب الوطني الصاعد وطلائم الجياهيري.

ولقد ولدوا جيماً في الفترة ما بين ١٩١٧ - ١٩٢٣ ، أنـور السادات، عبد اللطيف البغذادي، زكريا وخالد عبي الدين، صلاح وجال سالم، حسن إبراهيم، كيال الدين حسن، عبد الحكيم عامر، حسن الشافعي، كيال الدين رفعت، حسن عزت، وجيه أباظه، حسن التهامي، جال عبد الناصر، وكانوا في دفعة واحدة، أو دفعات متوالية في الكلية الحربية، ومعظمهم إلتحق بكلية أركان الحرب معاً، وخلموا في نفس الوحدات والاسلحة وأدوا واجبات عسكرية معاً، وخاضوا حرب فلسطين معاً عامي ٤٨ ـ ١٩٤٩.

شكل هؤلاء الضباط وجيلاً تاريخياً». فلقد تعرضوا لنفس تأثير المنظات الوطنية الرادكالية والجاعات (الفدائية) الإرهابية المعادية لبريطانيا، إتصفوا بنمط عام من الحبرة المسكرية، وتأثروا بنفس القوى والأحداث السياسية: الإنذار البريطاني للملك في ٤ فبراير 19.٤٢، الحدرب العالمية، العمل القدائي وإغنيال القوات البريطانية في الفناة، حرب فلسطن.

رغم أنهم لم يتبنوا أيديولوجية مشتركة، فلقد إستمدوا تجانسهم من التعليم السأهيلي الرسمي، والأصول الإجتهاعية الإقتصادية المشتركة لتلك الطبقات الدنيا في الريف والمدينة، وكانت لهم نفس الطموحات، وعانوا نفس الإحباطات، وإشتركوا في خطط غامضة للإطاحة بالنظام القائم. وكانوا يتطلعون قلقين لخلاص راديكالي من الوضع الراهن، الذي كان يسوده ويسيطر عليه جيل من القيادات السياسية ظهر وصعد تحت الحياية البريطانية في أعوام ١٩٠٧.

لقد لعب الوفد حاصل لواء الدفاع عن الإستقلال دوراً رئيسياً في تشكيل وعيهم السيامي المبكر، ولكن لأسباب عديدة سنوضحها لاحقاً، لم ينجع الوفد أبداً في التغلفل في صفوف الضباط، ليسيطر عليها بمضرده، ولكن الوطنية المطرفة الفصالة والأقبل علمانية للحركات السياسية في الثلاثينات والأربعينات، همي التي طرحت على الضباط الشبان طريقاً مباشراً وإقتصادياً وحتى اسلوباً عنهاً للوصول إلى السلعة.

كمانت الأجواء السياسية لمصر الشلائينات، وبالمثل في الهلال الخصيب، هي التي أشمرت الحركات الوطنية المتطرفة إلى جعلت الشباب يفضل تبني العنف السياسي. والتجسيد الأسامي لهذا الإتجاء في مصر كان حركة مصر الفتاة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجهاعات الإرهابية الصغيرة في صفوف الحزب الوطني، وانضم إليها عبد الناصر والسادات في الشلائينات، وقبيل وأثناء الحمرب العالمية الثانية وقع بعضهم تحت تأثير الفريق عزيز المسري المعادي لبريطانيا، والذي كان مفتشاً عاماً للجيش لفترة وجيزة ٣٨ - ١٩٤٠، وقبل هذا كان مديراً لكلية البوليس، وكلهم تأثروا وإنبهروا بالقوة الكاسحة لألمانيا النازية، ولفترة تأثروا بدعاية عملاء إيطاليا الفاشية في مصر.

تأسست مصر الفتاة عام ١٩٣٣ من مجموعة من طلاب الحقوق بالقاهرة، ترأسها أحمد حسين وفتحي رضوان، كان تركيزها على دور الشباب في النضال من أجل الإستقلال وإعادة يناه مصر القوية، ومن الطبيعي أن عبد الناصر ورفاقه إستحسنوا تلك الدعوة، كان فتحي رضوان .. سكرتبرها العام والذي أصبح في ظل الشورة وزير الإعلام ووزير الإرشاد والثقافة ..، قبيل تأسيس مصر الفتاة، سكرتيراً لمنظمة تسمى نفسها واللجنة التحضيرية لمؤتمر طلاب الشرق، وفي منشور يدعو للتعاون بين طلاب الشرق، إقترح عقد مؤتمر سنـوي في عواصم مشرقية مختلفة لمناقشة التعاون الإقتصادي والسياسي بين دول الشرق، وكان من مستشاري لجنة فتحي رضوان العديد من الأكاديمين المشهورين، والأدباء، والقيادات الوطنية مثل: د. عبد الوهاب عزام، أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة، خليل بك مطران، الشاعر الشهير، د. عبد الرحن شهبندر، القومي العربي السوري، الذي أغتيل عام •١٩٤٠، أحمد حسين، المؤسس المشارك مع فتحى رضوان لجياعة مصر الفناة في العام التالي، وموسى الحسيني المناضل الفلسطيني، وعبد القادر الحسيني الذي قتل في المعركة الحاسمة ضد العصابات الصهيونية عام ١٩٤٨، مصطفى الوكيل الذي أصبح أحد قيادات مصر الفتاة، ومندويها الرئيسي في العراق عام ٣٩ - ١٩٤١، وهرب إلى المانيا بعد ذلك ليتعاون مع النازي، نور الدين طراف، الطالب بكلية الطب، الذي أصبح رئيساً للوزراء لفترة وجيزة بعد الثورة.

لم يكن ظهور مصر الفتاة ظاهرة شافة أو منولة في الشرق الأوسط إبان تلك الفترة، فلقد كانت حركات الشباب تنادي بالتنافس لتحقيق القوة والمجد العربي وتحرير الأقطار العربية من السيطرة الأجنية، وتخلصها من القهر الداخل والطفيان السائد في الهلال المحسيب أيضاً، وبالانسافة إلى الحزب القومي الإجتماعي السوري الجيد التنظيم واللي أسسه المابئي للسيحي أنطوان سعادة عام ١٩٣٣، كان هناك عصبة القومية العربية التي تأسست في لواء الاسكتنفرونة على يد زكي الأرسوزي، والنابي العربي ومنظمة الفترة في خفاد.

في عام 1970، نشرت منظمة الفتوة أول منشــوراتها في بغــــاد وحركـــات الشياب في العالم، وكان خطابها الصريح مثيراً لأنه يعكس مزاجــاً عامــاً من السخط السيامي، والمنـــزوع للعنف واللـجوء إلى المنظهات القومية والإجتماعية شبه العسكرية:

«العالم اليوم تجتاحه حركات شبابية تستهدف إصلاحاً جذرياً للأسس الإجتماعية الإقتصادية والسياسية لحياتهم، وتطمح لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة العالم بتياراته المختلفة، وتتميز هذه الحركات عن كل ما عداها بقوميتها، عملها لإيقاظ روح الخلامة العامة وفعالية وتأثير الشباب، وكل هذا ببعث أمجاد تباريخ الأمة، وأبطالها، والحفاظ على الروابط الإجتماعية مثل اللغة، الثقافة، العادات».

ويمضي المنشور في تأكيد أن الحرب العالمية الأولى وما تلاها قد أيقنظت الروح القومية للشباب لمواجهة الشيوعية. وسرد أمثلة لبعض حركات الشباب مشل القمصان الحمر في الهند بقيادة عبد الغفار خان، والقمصان الخضر لمصر الفتاة.

في نفس العام، نشر «المنج القومي العربي» في بغداد، بعد تعريف الإستمار كمصدر لكل أمراض الأقطار العربية والسبب الأساسي لتجزئتها وعدم إتحادها، وقصرها المادي والمعنوي، وطالب المنهج بأبديولوجية عربية جديدة للعمل على مواجهة الإستميار وتحقيق الوحدة العربية وطالما أن الحركة هدفها الإحياء والنضال من أجل المستقبل، من المطبعي أنه يعتمد أساساً على الشباب العربي، وهي تدعو أيضاً إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج الكبرى ومصادر الثروة القومية.

بعد عامين، في أكتوبر ١٩٣٧، نشر عمد عضوظ الموظف بالجارك كتابه والقميص الأزرق، الإسام، وذكر عضوظ أن الأزرق، الإسام، وذكر عضوظ أن المنطاب الفضائ، ظاهرة قديمة جداً، ترجع إلى التاريخ الإسلامي أيام أبي مسلم الحراساني، وكانت منظمة القمصان جزءاً من الحركات القومية في الهند وإيطاليا. في حالة مصر، أكد محفوظ أن القمصان الزرق لم تكن مرتبطة بالفاشية الأوروبية، بل هي من شهار ثورة ١٩١٩ للإستقلال الوطني.

عندما إنترع الضباط الأحرار السلطة، وصعدت شعبية عبد الناصر، إنشغل معظم طلاب مصر بسؤال ما إذا كان عبد الناصر أو الضباط الأحرار لديم أيديولوجية معينة، مما حجب عنهم حقيقة أن النظام النوري الجديد قد طرح برناجاً للإصلاح الوطني فور تسلمهم السلطة، وطبقوه في السنوات الثياني الأولى لحكمهم. ويعد ذلك، لا يوجد بالكاد مزيد من الحطوات في هذا الإتجاه، ما هي الأصول أو السابقات التي أتاحت صدور قوانين الإصلاح

الزراعي بعد قيام الثورة بخمسة وأربعين يوماً؛ هذا سؤال لم يتم تناوله بجدية.

هناك إشارات عديدة في خطب عبد الناصر الجاهيرية، وكتابه وفلسفة الثورة الذي نشر لأول مرة عام ١٩٥٤، يشير إلى الخلفية الشاريخية لتنظيم الضباط الاحرار، وبالمشل خلفياته التاريخية، وتوجهاته السياسية. وهناك أيضا كتابات بعض أعضاء تنظيم الضباط الأحرار النشطين، مثل أنور السادات وكيال الدين رفعت، التي ألقت المزيد من الفوء على تلك الخلفيات. والفحص الدقيق لتلك الكتابات يمدنا بتفسير حي لبدايات وتطور حركة المضاط الأحرار، وتوضح جذورها في الإتجاه العام للأحداث السياسية في مصر من عام 1971 حتى 1987.

تتبح أية قراءة متمعنة لكتاب عبد الناصر معرفة بعض النتائج الهامة، حيث نجد تأكيداً صريحاً على أن الضباط الاحرار خصوصاً عبد الناصر نفسه لم يكن لديم أيديولوجية (فلسفة) مشتركة أو عقيدة سياسية، وليس أكثر من أفكار سياسية مشبعة بالإيمان الديني وخليط من الأفكار الإسلامية الفاشية التي كانت رائجة في منشورات الثلاثينات.

كان هذا واضحاً عندما حدد عبد الناصر بهذا الخصوص دكانت مشاعري تتخذ شكل الأمل الفامض، ثم الفكرة المحددة وفي النهاية أصبحت فكرة عملية والإعداد لتطبيقها حتى متصف ليلة الثاني والعشرين من يوليوه بالإضافة إلى هذه والمشاوء التي تجسدت تدريجياً في عمل سياسي، أشار عبد الناصر إلى وتجاربه والتي تتشكل من مشاركته في المظاهرات السياسية إبان الثلاثينات، وإنضامه لعضوية بعض التنظيات كما أشارت اللمحات السابقة، السياسية إبان الثلاثينات، وإنضامه لعضوية بعض التنظيات لي حرب فلسطين، وإرتباطه والمحورة الرئيسي لهذه التجارب كان دوره النشط والفاعل في حرب فلسطين، وإرتباطه بإخواته الفياط الذين شاركوا في حملة العداء لبريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية، في ظل إلها والشاب والذي أصبح رئيس جمية المداء لبريطان بالسياسة المصرية، والاتاتوركي الشبان المسلمين، وعلي ماهر باشا والرجل القوي في السياسة المصرية، والاتاتوركي الطابح».

يمكن للمره الاستدلال من هذه الإعترافات أن الضباط الأحرار لم يكن لهم أية أيديولوجية سياسية مشتركة، بل مجرد ومشاعره مشتركة لعبيد الناصر ورضافه الضباط، والتي نزعت بهم تجاه أمال سهمة، مثل أمل تخليص مصر من ربقة قيد الارتباط بعريطانياء أو أمل المتخاون مع الأقطار العربية وزعامة معتر لهم بمجرد طرد الدول الإستصارية من الشرق الارضط: وبالمثل إشتركوا في نفس والتجارب، في إطار وبجريات الأحداث السياسية في مصر والتي دفعتهم المثورة. لم تأتِ مشاعز وتجارب عبد الناصر ورفاقه الغياط من فراغ، بل كان هناك مصدران:

الأول، المزاج السياسي العام في مصر وبعض الأقىطار العربية في الفترة (١٩٣٣ ـ ١٩٤٣)، والظروف الإجتماعية والإقتصادية التي ساعدت على خلقه.

الثانى، الحركات والتنظيهات السياسية النشطة إبان تلك الفترة.

على سبيل المثال، أكد عبد الناصر وآمنت بالجندية طيلة حياتي، وهمو لا يعني حرفياً حياة الجنود بل يشير إلى الفكرة العسكرية في النضال الوطني، ومشاركته في النشاط السياسي العارم للثلاثينات، ومصطلح الجندية في حد ذاته، له مصدر خاص، ويستخدم أساساً، وبشكل عدد كما لذى جاعة مصر الفتاة.

يمكننا، بمراجعة منشورات مصر الفتاة المبكرة حول برناجها وأهدافها؛ معرفة الدور الطليعي الذي تكرسه للجندية، أو لشباب مصر المقاتل، في النضال ضد بريطانيا، والوضع الساهن، وإستعادة مجد الأمة، وتوضع منشوراتها وتركيبها التنظيمي ولائحتها تعريف أعضائها بكونهم وجنود مصري، وهذا التعريف ظل ملازماً لمصر الفتاة منذ عام ١٩٣٣ وعندما تحولت إلى حزب عام ١٩٣٨، وفي خطابها المفتوح للملك فاروق في يوليو ١٩٤٠ وعندما تحولت إلى حزب آخر، الحزب الوطني الإسلامي، أو مؤخراً عام ٤٩ ـ ١٩٥٠ عندما جعلت نفسها الحزب الإشتراكي، وهي تعرف الجندية بإعتبارها:

دنظام وأسلوب الحزب المفضل لتقوية عزيمة الشباب في نضاهم لتحقيق أهداف الحزب (مثل الإستقلال) وإقامة إمراطورية مصرية تضم مصر والسودان، وبناء جيش وطني قوي، وتحقيق عدل إجتماعي مستمد من الإصلاح الزراعي، التصنيع والتمصير، وبناء سد عالى في إسوان، التعاون والتضامن مع الأقطار العربية، وحتمية الزعامة المصرية للعالم الإسلامي . . . . . .

في كتابه، ذكّر عبد الناصر قراءه مراراً أن يوم ٣٣ يوليو ليس حدثاً معزولاً، لكنه نهاية سلمة من المحاولات العديدة لتحرير الوطن ولكنها فشلت في الماضي، إنه وتحقيق لأمل تمهده شعب مصر منذ زمن وحتى الفترة الحاضرة وبدأ يفكر في تقرير مصيره وحكمه لنفسه بذاته وهكذا كانت المحاولة وعندما قاد عمر مكرم الحركة الشعبية لتنصيب محمد علي واليا على صحر (٤ ١٨٠ ـ ١٨٨٠). . ويوم طالب أحمد عراي بالدستور عام ١٨٨١ ـ ١٨٨٨ . . . وروم طالب أحمد عراي بالدستور عام ١٨٨١ ـ ١٨٨٠ . . . وروم طالب أحمد عراي بالدستور عام ١٨٨١ ـ ١٨٨٨ . . . وروم طالب أحمد عراي بالدستور عام ١٨٨١ ـ ١٨٨٠ . . . . وروم طالب أحمد عراي بالدستور عام ١٨٨١ ـ يقول المراد المدرد وثورة ١٩٩٩ بقيادة سعد زغلول . . . . .

. لقد رفض عبد الناصر إعتبار أنه الأسباب الحقيقية الشورة ١٩٥٢ تكمن في حرب

فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسنة، أو إنتخابات نادي الضباط عام ١٩٥١، ولكنه أكد أن والقضية أكثر تعقيداً وترجع لأسباب أعمق، فإنتخابات نادي الضباط، وحرب فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاصدة، وسلوك وفضائح الملك في الأعموام ١٩٤٨ - ١٩٥٣، كلها عوامل سارعت وعجلت في وقوع الثورة؛ لكن عبد الناصر يذكر قراءه بأن بذور الثورة ترجع للوراء:

ويوم إكتشافي لبذور النورة داخلي أسبق من يوم ٤ فبراير ١٩٤٢ حيث وقع حادث القصر؛ والذي كتبت عنه لأحد أصدقائي وقتها؛ وما مجلث الآن هو ما حدث من قبل وتقباناه بمبودية وإستسلام، حقيقة القضية أنني أعتقد بأن الاستصيار بيده ورقة بهدنا بها؛ لكن لو شعر بأن بعض المصرين ينوون التضحية بحياتهم ويواجهنون القوة بالقوة سوف يتراجع مثل الماهرة، هكذا؛ فإن حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ الذي يرمز إلى إهانة بريطانيا للمرش المصري، وشكلت إنعكاساته أخطر جرح لعاخ الشرف الوطني وكرامة كل للمرش الموري، وشكلت إنعكاساته أخطر جرح لعاخ الشرف الوطني وكرامة كل المصرين؛ ووفقا لرأي عبد الناصر كان له تأثير دائم على جيله من ضباط الجيش حيث لوحمتهم يدركون أن هناك كرامة ينبغي إستردادها والدفاع عنها. . . ، ويواصل عبد الناصر تأكيده:

وحتى ذلك اليوم (٤ فبراير) كان أبعد من تلك الحياسة التي غمرتني عندما كنت طالباً يشارك في المظاهرات للمطالبة بعودة دستور ١٩٣٣ بدلاً من دستور ١٩٣٣ . . . في تلك الأيام، عندما زرت مع وفد الطلاب منازل الزعياء نطلب منهم الإتحاد لأجل مصر (مشيراً إلى الجيهة الوطنية لأحزاب المعارضة عمام ١٩٣٥، عندما كان عبد الناصر يقبود فرع مصر الفتاة في باب الشعرية».

إسترجع عبد الناصر ما كتبه يوم ٣ سبتمبر ١٩٣٥ إلى أحد أصدقناته ، إرتباطاً بتلك الأحداث:

وبيت اليأس أساساته قوية؛ أين أولئك الذين يقدرون على هدمه؟، ومضى عبد الناصر يحدد هلم تكن يذور التمرد والثورة داخلي فقط؛ فلقد إكتشفت أنها في أعياق كثيرين.......

مع فلك، أوضع عبد الناصر في كتاب أن بفور التسرد والثورة تلك لم تكن أكثر من ومشاعر، وليست أفكاراً واضحة تدعمها والحبرات، فلقد كنان جيله من الشباب ويجلم بمصر الحرة القوية، وعند مرحلة معينة إعتبروا أن أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف هو والحباس الهمينانيية. وقلقد قدفت للظاهرات عندما كنت طالباً في مدرسة النهضة، وفيها بعد: واقتمت... بأن الإغتيال السياسي وسيلة مفيدة لتحقيق أهدافنا... وينهاية الحرب العالمية المثانية وقبيلها بوقت وجيز... تحركنا؛ كجيل بأكمله تجاه تبني العنف، ويسترجع عبد الناصر تلك الفترة وكانت حياتنا في تلك الفترة تحاكي قصة بوليسية مثيرة، كنا نتكتم أسراراً كبيرة، ونختلق كلهات ومزية، ونتخفى في الظلام، ونخبىء المسدسات والفنابل اليدوية.

من المواضع أن خيالات العنف وأوهامه، والأعهال الملهمة لتخليص مصر من مستعمرها جماحة في إطار نسيج فترة إنتشار إستخدام العنف لأهداف سياسية. لكن عبد الناصر يعترف وشعرت بالحبرة، وكنت مشوشاً... و فلقد ظلت مشاعره الوطنية متاقضة، الإيمان بالمقينة الدينية، وإختلاط الرحمة بالقسوة؛ ومع ذلك يوضح بأنه تمتلكه فكرة القيام بأي عمل، ضد السلطة، وبرر إستخدام العنف لتحقيق أهداف وطنية بقوله: وكانت دواضي لصالح وطني،

بإختصار، في كتاب عبد الناصر لمحة عن تكوينه السياسي المبكر هدو وزملاءه في فترة المستقطاب كليا المعقف السياسي، عندما سامت العلاقات مع بريطانيا، بينها إزدادت حدة الإستقطاب كليا تصمقت مشاعر العداء ضد بريطانيا، والأجانب والنظام القائم. ويقدوم عام ١٩٤٥، تفجر المعداء بين مؤسسات الحكم والنخبة الحاكمة للبلاد، وبين أولئك الذين يرغبون في مزيد من المساركة في إدارة الشؤون العامة، والذين مثلوا جيلاً جديداً ترعرع ونشأ وهو يرفع شعار ويا عزيز... كبّة تأخذ الإنجليزه™؛ هكذا، فإن سبب عجز عبد الناصر عن شرح ومناقشة وفلسفة الثورة، بمفاهيم مجرفة كان بسبب وكنت أنا نفسي، في تيار عنف الثورة،

يعتبر التداخل بين الأحداث التاريخية وتواريخ الحياة أحد الهموم الشائكة للتاريخ السيامي والسير التاريخية؛ لكنه رعا يسهم بشيء في تفسير التشوش والتناقض الذي أظهره عبد الناصر في كتابه؛ وربحا من السهل أن يعزوها المرء إلى أزمة الشخصية الذاتية وفي تلك الفقرة الحرجة من حياة الشباب، بينا كانت التوترات تتزايد حدتها في مصر إبان الشلائينات بالتغير السريم وفي المائنة من مصاعب إقتصادية، وعدم إستقرار إجتماعي، وإضطراب صيامي، وإزدواجية تشافية. ويمكن للمرء أيضاً مناقشة أزمة الحوية التي طبعت جيل عبد التأصر، ذلك الجيل الذي وصل إلى السلطة عام ١٩٥٧، وأولئك الذين برزوا في الحياة المسلمة غترة ما بعد سقوط الملكية في مصر، وطبعت أيضاً نفس الجيل في باقي الأقطار العربية، وما قد أشار إليه عبد الناصر في منتصف الخمسينات، بإعتباره ومصير الأمة، ربا

وقع م أحد العَاقات الدمية فيذ المتعمر الريطان، ويعني الوت المتعمر.

يكون إمتداداً للتعبير عن بحثهم لإيجاد تعايش بين الهوية الشخصية والحضاوية، حيث يـ فعهم جانب إلى الـراديكالية كأفـراد يستغرقهم النشـاط السـري والعنف السيـامي؛ بيشها يستحثهم الآخر على رفض الماضي بكل روابطه المحلية والاجتبية.

كان القلق الأيديولوجي الذي عاناه عبد الناصر في تلك الفترة غير منقطع الصلة بتوتو علاقاته العائلية ، خصوصاً علاقته بوالله ، وعدم تيقنه من خططه لمرحلة ما بعد المدرسة ، وعضويته في حركة مهمومة بالقيم المصرية والإسلامية ، والسلطة السياسية ، وهذا ليس أمراً استثنائياً لأنه يسمح بالتعايش بين أزمة صرحلة شباب عبد الناصر والأحداث الجارية في مصر . فلقد أصبحت الراديكالية السياسية في الثلاثينات مصدر جذب أيديولوجي ، وبديلاً مطروحاً للعبودية السياسية الولئك الباحثين عن حل لمشاكلهم ، وإستمدت جداذييتها جزئياً من أزمة هويتهم . وكانت جماعة مصر الفتاة ، والإنحوان المسلمين وباقي المنظهات الطلابية ذات جاذبية خصوصاً للشباب الطموح الحساس مثل عبد الناصر ، الذي إفتقد خطة معينة لنفسه .

لقد أتاحت أيديولوجيات مصر الفتاة والإخوان المسلمين لأعضائها الذين في عصر عبد الناصر ما يطلق عليه أريك إربكسون وإجابات مبسطة محددة ملائمة لحالة الغموض الداخلي، وتلك الأسئلة الملحة التي إنبقت كتيجة للصراع الداخلي»، وكسانت وسيلة الحلاص والتحرر بالنسبة لأحمد حسين المؤسس المشارك ورئيس جماعة مصر الفتاة؛ كيا سنرى، هي إحتراف التمثيل؛ ولكنه فشل مرتين في الإلتحاق بالمسرح وأداء أي دوره فإعتن المعمل السيامي من خلال كلية الحقوق، وكان قد أصابه اليأس من عدم محافقة الحظ له، ووصل إلى حالة من القنوط، وخيني ألا يصبح شيئاً ذا قيمة، وأكملت الحلمة والحياس الذي كرس بها نفسه في النشاط السيامي أثناء فترة دراسته بكلية الحقوق حقيقة هذا الخوف، لكنه ساعده على خلق عالمه الذي عاشه وماوسه طيلة حياته، فلقد كرس نفسه وحياته لإعادة تشكيل عقول أتباءه الشباب.

وكانت وسيلة التحرر والخلاص عند عبد الناصر هي الحياة المسكوية، والتي أتاحت له الإيمان بشخصيته وصقلها كيا كانت تفعل جماعة مصر الفتلة شبه المسكوية، وفوق ذلك، فإن أي وظيفة عسكرية، وضع والمده في السلم الاجتاعي، وإستطاع قهر عزلته الإجتاعية المبكرة عن النمط المطبيعي للمجتمع في بماية الثلاثينات وجفاء والده له، من خلال طريق بعث حيويته الذي أتاحته له جماعة مصر الفتاة الراديكالية، والتي عمقت وعبه الوطني بمصريته، وبالإضافة إلى الكلية الحربية، سلهدتم فيها بعد على إعادة بناء وتكوين هويته الشخصية. ومع ذلك، يقي عافعه الإختيار المهنة

العسكوية أكثر تعقيداً، فالعديد من رفاق جيله إختاروا الجنديـة لاسباب عمليـة جداً لتـأمين وضعهم الملدي؛ والمظهر الإجتماعي والمارسة السياسية المحتملة.

من المثير ملاحظة أن عبد الناصر عندما فشل في الالتحاق بالكلية الحويية أو كلية البوليس عام ١٩٣٦، إلتحق لفترة وجيزة بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعندما حانت له فرصة ثانية لدخول الحويية إغتنمها متلهفا، جسداً حاجة عميقة للإنتظام في معهد يتسم بالإنضباط والقوة، وعلاقات هرمية للفيادة والتبعية، ويبدو أن عضويته في مصر الفتاة والتحاقه بالكلية الحويية لم يزعزع رغبة عبد الناصر في التحفي والتكتم، تلك النزعات التي ظلت واضحة في شخصيته حتى عامي ٥٢ - ١٩٥٣، والتي تجسد طابعاً صارماً وعنيداً ودؤوباً في التركيز على وسائل تحقيق أهداف عملية، وتحقيق الطموح الشديد.

هذه ليست أزمة عبد الناصر وحده، بل كانت شائمة وعامة بين رفاق جيله، الذين شمروا بالحاجة لنسق أفكار يوفر لهم بديلاً مقنماً. فلم تكن أزمة الهوية لدى الشباب المصري في الشلائينات مرتبطة فقط بحاجاتهم الأيديولوجية؛ بل أيضاً بقلقهم الجنسي في مجتمع لا يعترف بالإختلاط بين الجنسين، ولقد عبرت الرواية المصرية عن هذه المشكلة خصوصاً كتابات توفيق الحكيم ونجيب عفوظ؛ وصورت تغير الأذواق وأساليب الحياة للطبقة البرجوازية الدنيا؛ التي ينتمي إليها عبد الناصر ومعظم جيله من ضباط الجيش. ولقد قدم أحمد حسين وجاعته مصر الفتاة والإخوان المسلمين وبعض الجهاعات الماركسية بعض السياسية وإتجاهات هذا التغير.

طللا أن سبرة حياة عبد الناصر تمكس سبرة جيله بماناته وهمومه وآماله وصراعاته، فمن الضروري تقديم صورة سياسية له. فلقد تبلاقت هويته وإرادته بآمال عامة وشعيبة وطموحات وطنية، لذا فهبو يمكس العصر الذي ينتمي إليه، فلقد إنطاق هو ورفاقه من خلف حجب وأستار عملهم السري، ليطيحوا عام ١٩٥٧ بالنظام السيامي القديم، الذي طللا تجاهلهم ورفضهم طويلاً؛ والذي لم يعد ممثلوه مقبولين بإعبارهم الحكام الصالحين للبلاد. ولقد إجتذبتهم مصر الفتاة جزئياً بسبب البرنامج الضخم لزعيمها: سد عالل في أموان، التصنيع، تأميم قناة السويس، الإصلاح الزراعي، إعادة توزيم المثروة، الإستقلال النام عن بريطانيا، فلقد كان البرجوازيون الصفار في القامرة والاسكندية على حافة هاوية الباس المطبق من جراه الكساد وحتى نشوب الحرب العالمية الشانية، ولقد كان عبد الناصر أحمد حسين قبله، قادراً على التواصل معهم على مستوى السخط العام واليأمن والعلموح، يشماركهم مشاجوهم، وكانت غالية الشعب المصري مستعدة للتجاوب معه؛ فلقد وعدهم بالكرامة وإحترام إلحات والإنتقام.

تشكل الفترة من ١٩٣٣ حتى ١٩٣٦، إذن، مفترق طرق ونقطة تحول في تداريخ مصر المحاصر، فلقد أصبحت جاعة الطلاب، كيا سبق وأوضحنا، جاعة متميزة نشطة سياسيا، وتشكل فكرهم السيلمي عبر كتابات عبلس المقاد عن أبطال التاريخ الإسلامي، وكتابات توفيق الحكيم عن الاساطير الفرعونية، وخطب أحد حسين الحياسية؛ والذي أكد على ضرورة إصادة بناء مصر الفوية: كل شباب مصر يكنهم أن يهسبحوا أبطالاً وينسيرون الاجداث. ولقد كمانت المحاولة الخطيرة الوحيدة الإقتلاع السياسة المصرية وتخليصها من تقاليدها الإسلامية لمجتمعها على يد إسهاعيل صدقي (١٩٣٠ - ١٩٣٣) والتي إنتهت به إلى حكم إستبدادي مطلق وفجرت ودود قمل عاصفة وعودة للتمسك بالصيغ الوطنية الإسلامية والشعبية والتي جسدها في البداية حزب الوفد، ثم طورها الإخوان المسلمون ومصر الفتاة وإكتملت على يد عبد الناصر.

كانت مصر الفتاة هي الهصدر الذي تلقى فيه عبد الناصر تعليمه السياسي المبكر؛ ويبدو واضحاً أنه إنضم إليها عام ١٩٣٤ أو ١٩٣٥ عندما كان طالباً في مدرسة النهضة؛ وإسترجم عبد الناصر في خطاب إفتتاح مجلس الأمة يوم ٢٢ يوليو ١٩٥٧، تلك الفترة:

وفي أعوام التكوين كانت كل الأحزاب تعمل من أجل تحرير الشعب المصري، كان هذا يستهويني، وإنضممت إلى مصر الفتاة، لكنني تركتها بعد أن أدركت أنها رغم أهدافها فإنها لم تحقق شيئاً عدداً، لكنه ذكر إجتذابه لبرناجها الاقتصادي والإصلاحي الإجتباعي بما فيه المطالبة بتأميم قناة السويس، ولقد سجلت تقارير البوليس السيامي بقاء عبد الناصر عضواً بحصر الفتاة حتى عام ١٩٣٨، عندما كانت تقرم بالتحقيقات حول محاولة إغتيال النحاص باشا، زعيم الوفد، والتي قام بها عضو مصر الفتاة وعز الدين عبد القادره في ٢٨ نوفمبر ١٩٣٧؛ ويتضمن التقرير المحفوظ بالمحكمة العليا برقم ١٩٣٧ | بسم جمال عبد الناصر حسين العضو رقم ٢٠، وعنوانه وخيس العدمي ـ الحزيفش ـ مكتب البريد، وألفاهمة حيث كان يقيم عمه خليل الذي كان يعيش معه عبد الناصر أثناء دراسته، وجاءت أسهاء أخواء أخرية عام ١٩٣٧ .

القصة الشائعة والمتبولة حول التحاق حبد الناصر بالكلية الحربية، مفادها أنه لم يقبل في المرة الثانية لتقدمه للكلية الموقة لإجباعية غير الملائمة؛ ويعتقد أيضا أنه في المرة الثانية لتقدمه للكلية تهنعلى لصلخه أصدقه موترون. ويجب ملاحظة، أن عبد الساصر تقدم الملائحة مباخريسة إيان وجود حرب الوفد الميراني في الحكم؛ ولكن الأمر الذي لم يكن شائها: هو حقيقة عباولة مصر الفقاة إدخال بعض أعضائها للكلية الحربية، هنذ تأسيس الجهاجة عام 1988.

يقـول أحمد حسين في خطاب لـالإجابـة عـلى سؤال للسيـد م. كـوبيــتز من مـــدوســة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، مؤرخ في ١٩ فبراير ١٩٧٣:

دكان جمال حبد الناصر أحد أول كوادرنا الذين دخلو الكلية الحربية، متأثراً بأفكارنا وكان ممكناً أن لديه خطط سياسية طموحة... وكان ضمن الضياط الأحوار اللذين قاموا بثورة يوليو ١٩٥٧، حسين إبراهيم عضو مصر الفتاة بالاسكندرية، أنور السادات الذي كان على إتصال مستمر بمصر الفتاة طيلة نضاله السياسي وكان وثيق الصلة بعضوي جاحتنا حسن عزت، وجمال عبد الناصر اللذين كانا في القمصان الحضر...».

كانت اللجنة التنفيذية لجاعة مصر الفتاة معروفة بـ وعجلس الجهاده وكان ضمن مستشاريها والذين يدعمونها مالياً، السياسي البارز علي ماهر، محمد علي علوية، عبد الرحمن عزام، بهي الدين بركات، عبد السلام الشافلي، اللواء صالح حرب، مصطفى الشوريجي، وآخرون، وإعتبر الفريق عزيز علي المصري، الوثيق الصلة بعلي ماهر، والذي أصبح فيها بعد مفتشاً عاماً لهيئة أركان الجيش المصري، رئيساً شرفياً لجماعة مصر الفتاة. بينا ترأسها فعلماً أحمد حدين، والذي ظل وثيق الصلة بعلي ماهر طيلة حياته السياسية، بينها كان الفويق عزيز المصري واللواء صالح حرب المعادين لبريطانها، يحظيان بتأثير داخل الجيش المصري.

يحدد أول بيانات مصر الفتاة المنشور في ٢١ اكتوبر ١٩٣٣، برنامج الجمعية وأهدافها، وأيضاً في كتاباته الآخرى طالب أحمد حسين دائماً بتوسيع الجندية في المجتمع، وحث المصريين للإنفسام للجيش؛ وفي ٢٤ ينايسر ١٩٣٤ نشر في جريسة مصر الفتاة دالصرخة المدد ١٧، خطاباً مفتوحاً إلى وزير الحربية مهاجاً تنظيم الجيش وسيطوة البيطانين عليه الذين يريدون إبقاءه ضعيفاً. وطالب بتخفيض سنوات التجنيد والحدمة العسكرية من خمس سنوات إلى عام واحد ليتاح لعدد أكبر من المصريين الإنضام للجيش، وأرفق بخطابه التهاماً وقعه خسون شاباً يطلبون الإنضام للجيش. وأدى هذا الخطاب إلى إعتاله وعاكمته في أبريل ١٩٣٤.

توضح كتابات أحمد حسين الأخرى إهتهام الجياعة بتوفير أماكن لأعضائها في الكلية الحربية. وكانت اللجنة التنفيذية مهتمة بالتفلشل في المؤسسة العسكرية ومحاولة إستقطاب وتجنيد أعضاء أكثر، وكان عبلي ماهمر بموقصه في القصر متهماً هبو الآخر بهاستخدام الجياعة وأعضائها العسكريين للنضال ضد الوفد، وكان أوثق معاونيه في هذه المهمة المفرق عزيز المعري واللواء صالح حرب. وإستفادت الجياعة من تأثير الرجال الشلالة لفسيان إختيار بعض أعضائها للإلتحاق بالكلية الحربية. في عام ١٩٣٧، تمكن أربعة أعضاء من مصر

الفتاة من دخول الكلية الحربية هم، جال عبد الناصر، أنور السادات، حسن عزت، وجيه أباظه، بصرف النظر عما إذا كان نجاحهم في دخول الحربية بسبب جهود الجاعة أم لا.

هكذا، لم يبدأ عبد الناصر ورفاقه خدمتهم وحياتهم العسكرية وهم مفتضرون للفكر السياسي أو الإنتياء، وفي الأعوام التالية، كان حسن عزت وأنور السادات أكثر تبورطاً في المغامرات والمتاعب وربما الجراثم من عبد الناصر. مع ذلك تبقى حقيقة أن الفترة التالية لعام 19٤٥ شهدت إلتقاء الأفكار المشتركة، والكراهية والنزعة للعنف التي ألهمت بها مصر الفتاة هؤلاء الشباب، ليتجمعوا مما مرة ثانية. وبعد إنخراطهم في إتجاهات مختلفة، إلتقوا ليقوموا بشورتهم في ٣٧ يوليو ١٩٥٧؛ لكنهم ظلوا متمسكين بالعديد من أهداف ومضاهيم وصيغ مصم الفئة.

بالإضافة إلى المعلومات الرفيرة عن الرضع السياسي في مصر إبان الأعوام 197٣ - الاقتاد الرسطانية الرسمية، خصوصاً المتعلقة بحركات المدال المتعلقة المتحدد الشباب والطلاب، تقدم كتابات مؤسس مصر الفتاة كما وفيراً صند تلك الفترة وحتى عام 1941، لكن الغريب في كتاباته والمدهش ذلك التشابه المذهل في الاسلوب والتبرير والصيغ والقناعات بين حركة مصر الفتاة وتنظيم الضباط الأحرار، وحتى خطب عبد الناصر بعد الدورة.

بدون إفتراض أن عبد الناصر ورفاقه قد إكتسبوا كل أفكارهم السياسية وخططهم السياسية من مصر الفتاة، وبالشل كل آرائهم عن السلطة وطريقهم إليها، وصوففهم من السلطة وطريقهم إليها، وصوففهم من بريطانيا وأوروبا والفرب، والعرب والعالم، وتناولهم لقضية مصر الوطنية، لكن بالفحص المنقيق تبدو وثيقة الإرتباط بأفكار مصر الفتاة، لدرجة أن مفهوم البطولة وإعادة بناء مصر سيلمياً الذي عبر عنه عبد الناصر وجسده في ثورته، يبدو شبيها تما طرحه أحمد حسين في كتاباته المبكرة وفشاطه السياسي طيلة أربعين عاما؛ أو كيف يمكن للمرء أن يتجاهل حقيقة أن العديد من أعضاء مصر الفتاة البارزين قد تولوا مواقع هامة في الدولة بعد ثورة يوليو

سد في إطار مسار تطور حركة الضباط الأجرار وعبر مراحلها المختلفة من ١٩٣٩ وحتى ٢٠ جهداً و ١٩٣٩ وحتى ٢٠ جهداً و ١٩٣٩ وهناك المجاورة على المساورة الفتراة؛ وهناك أطبة كافية على المروابط الموثيقة بين جيل عبد الناصر من الضباط وجماعة مصر الفتراة، وليس يمعنى عبداً لذن نقول بعدم وجود روابط جديدة لهم مع الجماعات الأخرى مثبل الإخوان المسلمين، وتغليب جيدتو المماركين، والطليعة الوفيدية، أو الأجزاب الأخرى. لكن أعبق

وأوثق روابطهم كانت مع مصر الفتاة المتطرفة وطنياً وإسلامياً، المعادية لبريـطانيا، والإخــوان المسلمين والحزب الوطني.

عندما يبحث المرء عن مقدمات وجذور أفكار عبد الناصر القومية العربية والإشتراكية العربية، والإصلاح الزراعي والتصاونيات الزراعية، والتصنيع وبناء جيش وطني قبوي، والغاء الإصنيازات والقوارق بين الطبقات، وأفكاره عن التعليم العالي المجاني، سنجدها في كتابات أحمد حسين وبالمثل، المشاركة في حملات الإغتيال والتفجير في أعوام ٤٤ ــ ١٩٥٢، التي قام بها ضباط نظمتهم مصر الفتاة، والإخوان المسلمون والحزب الوطني، وهذا دليل إضافي على العلاقة بين الجياعة وثورة يوليو. فلقد طالب أحمد حسين صراحة في مقالاته اللائعة علمي 1901 ــ 1907 بالإطاحة بالنظام، وكمان ذوة التعير عن الحملة التي شنتها المحارضة في البلاد، بما فيها الضباط الاحرار بمنشوراتهم السرية ضد الملك والحكم.

بطريقة معينة كان أحمد حسين نموذجاً للشاب المصري الفاضب الذي يتمرد ويثور على الوضع الراهن في بداية الثلاثينات، ولقد كان هو وحركته يلقيان دعم علي ماهر ويوظفها لأغراضه، ومعه آخرون معادون لبريطانيا. وعندما كان علي ماهر موالياً للمحور وهو رئيس وزراء ٢٩٠ - ١٩٤٠، وبالمثل كان الفريق عزيز المصري؛ اللذان اعتبرا موضع مشورة وحماية لمصر الفتاة وأعضاء الضباط الأحرار، بل وقد تورط الفريق عزيز المصري في أنشيطة تخريبية ضد الحلفاء في أعرام ٢٠ ٤ ـ ١٩٤٢.

لذا، من الضروري لتناول مصادر الإنجاهات السياسية لجيل عبد الناصر وطموحات. تناول مرحلة أحمد حسين وظاهرة الراديكالية الجديدة والرومانسية الراديكالية، في تاريخ مصر السياسي المعاصر، كما تجسلت في مصر الفتاة، والإخوان المسلمين.

## الفصل الثالث

#### جماعة مصر الفتاة

وهناك أشخاص خلقوا ليكونوا مرآة لمجتمعاتهم، جاكوب يوركهارد وحضارة عصر النهضة في إيطالياه

في كتابه ونصف قرن مع العروبة، المنشور في صيدا عام ١٩٧١؛ أشار أحمد حسين إلى الفترة المبكرة للجياعة ١٩٧٣ م ١٩٣١؛ والتي اعتقلت أثناءها الحكومة أعضاءها لسبب أو لأخر وأيان تلك الفترة إنضم جال عبد الناصر إلى جاعة مصر الفتاة، وكيا ذكر بنفسه كانت هي مدرسته الأولى في الحياة العامة،. وفي كتابه الأول وإيماني، المنشور في القاهرة عام ١٩٣١؛ وضع أحمد حسين قائمة بأعضاء الجياعة الذين إعتقلتهم الحكومة بسبب نشاطهم السيامي في مصر الفتاة من أكتوبر ١٩٣٣ وحتى أكتوبر ١٩٣٤، وعنون القائمة بـ دصفحة بحوفخر لجنود مصر الفتاة من أكتوبر ١٩٣٣ وحتى أكتوبر ١٩٣٤، ومتون القائمة بـ دصفحة والتحقيق معهم، وكان الرقم د ٤٤٥ في تلك القائمة دجال الدين ناصرة وقد يكون هر جمال عبد الناصر، فلقد لكان شائماً بين الشباب المصري وقتها إعطاء إختصار لأسائهم: إسمه وإسم واللده، وبعد ذلك يكتفي بذكر إسم العائلة.

يعترر كتاب أحمد حسين «إيماني» وثيقة خطيرة لفهم المساعب الشخصية والإجتاعية التي واجهت جيل عبد الناصر، ولقد أهدى أحمد حسين كتابه إلى «رمز الجيل الجديد وطليعة المجد، فاروق، ووضعت صورة أحمد حسين على صفحة الغلاف الداخل مرتدياً الزي الرسمي الكامل للجاعة (القميص الأخضر، الشورت الكاكي، الحذاء الطويل والشارة على القراع) وشعار الجهاعة «الف، الوطن، الملك»، وكانت صورة أحمد حسين تظهر حيويته وقصعيمه، وخلال صفحات كتابه إستخدم كلهات العقيدة، الإيمان، الشهادة، العقيدة الراسخة وكلها إشتقاق ومصادر لكلمة الإيمان.

في البداية، إفترض أحمد حسين أن حماسه الوطني كنان ثمرة والإهتدائه، أثناء جولة كشفية في الهمد وادي الملوك والكرنك في الأقصر، وسند أسوان وكوم إمبو و ونادى بالحياس الوطني لإحياء مصر وبعث حضارتها الفرعونية، وكانت حجته بسيطة، طالما كنان أجدادنا قالدوين على تحقيق تلك الحضارة العظيمة والقوة الهائلة، إذن فنحن قادرون عبل تحقيقها والمطلوب هو المعرفة، التنظيم العسكري، الطموح والمشاعر القوية وشعرت بأنني أولد من جديد، في ذلك الهوم من دسيمبر ١٩٢٨، حدث تحول في حياتي ودخولي عالماً جديداً... فلقد وقعت في حب مصر... وأصبحت الحياة لا قيمة لها بدون الكرامة الوطنية والعزةه وهذه الكليات مألوفة ومفضلة لدى عبد الناصر عندما أصبح في السلطة: «العزة والكرامة».

إذن، لقد إستمد أحمد حسين إلهام عمله الوطني من التراث القديم المحنط وإستضرقته أفكار القوة والعظمة وتخيل الإنتصارات العسكرية للمصريين القدماء وإعتقد بإمكانية تكرارها في القرن العشرين وأصبحت مسحة التوهم والحنين للياضي وللقوة والثراء والعظمة هي مفتاح حل أزمة فترة شباب أحمد حسين وأزمة هويته. وأصبح الحياس وإثارة المشاعر هي العلاقات المميزة لسيرته السياسية، وهكذا تبنى فكرة حشد الجماهير مسرتدية أزياء موحدة، للشباب شبه العسكري، وإثارة المشاعر الوطنية والفخر بمجد مصر، وترديد التحية للأعلام، وتحريض المتحدين.

يجب تناول إعتراف أحمد حسين بتحول أسلوب حياته بشكل مفاجىء في طريقه إلى الكونك، وإنعكاسه على قدراته الخطابية في إطار نشاطاته المسرحية في المدرسة الخديوية:

وكنت مولعاً بالتعثيل، ورئيساً لجماعة الدراما في المدرسة الخديوية، وكنت أعشق المسرح، وادعى أنه قد وبعث، للحياة في الكرنك وويجب أن يبعث كل شبباب مصره. لكن ماذا يجب أن يفعلوه الإستعادة أبحاد الماضي؟ يجب أن يؤمنوا بمصر وإمكانياتها، لكن الإيمان بدون برنامج، عملاً ليس كافياً؛ وإقترح أحمد حسين خطوطاً عريضة كإطار عمل مشابهة للبرنامج الملاحق لتنظيم الضباط الأحرار، مشل بناء سد عال في أسوان لتوليد الطاقة الكبربائية المطلوبة للتصنيع في مصر؛ لكن بريطانيا قد أفسدت المصريين وغرست الشك في قدراتهم. درجعت من زيارتي الأسوان مشحوناً بالغضب ضد الإحتلال البريطاني وحكوماتنا الضعيفة وأفكر أن مصر كلها متصبح فعالاً .. في المستقبل،

أثناء زيارته لصانع السكر في كوم إمبو صدم أحمد حسين بالإحتكار الأجنبي وسيطرته على هذه الصناعة وكتب:

وبهذه المتاسبة، خاطب أحمد حسين زملاءه مرتجلًا بحياس متقد ضد الأجانب،

وحرضهم على القتال لتحرير وطنهم، مثل عبد الناصر بعد عشرين عاماً، كان شيئتاً هاماً جداً بالنسبة لأحمد حسين أن يكتشف كونه خطيباً.

كانت أفكار ومشاعر عبد الناصر وجيله تمدور حول: إحياء بحد مصر، التحور من ربقة الإحتلال، تحسين أوضاع الحياة للفلاحين بإجراء الإصلاح الزراعي وتوزيع أكثر عملاً للثرق، والتصنيع، وبالمثل كانت دعوة أحمد حسين لكل الشياب المصري للتعرف والإلمام بتاريخ بلادهم وحضارتها وماضيها المجيد، لم تكن صواجهة للتأثير الأجني فقط، بمل تمهيد لنهوض سياسي وحتى لا ينشأوا على الإعتقاد بأن الحياة ليست أكثر من الطعام والشراب، والنوم».

كان أحمد حسين مثل عبد الناصر يتلمس وسائله لنشر الوطنية وغرسها في الشباب والإرتفاع بمستواهم الأخلاقي وإطلاق طاقتهم وقوتهم، وكان واضحاً أنها يوجهان جهودهما للجيل الجديد، وهكذا كمانت منظمة القمصان الخضر تستهدف أولياً تعليم الشبياب حب وطنهم، والإيمان بعظمته، ويتأثير الحياة شبه العسكرية بأناشيدها وإستعراضاتها ستساعد على بعث الأمة.

ويكشف تاريخ حياة أحمد حسين المصاعب التي واجهت عبد الناصر وجيله، وتقسر بعض مبول وقناعت ومفاهيم هذا الجيل، فلقد ولد أحمد حسين في القاهرة مارس ١٩١١ قبل ميلاد عبد الناصر بسبعة أعوام فقط، وكان تعليمه الأولي في المدارس الجيرية الإسلامية، في عمر الثامنة عام ١٩١٩ كان قد سمع عن بطولات الألمان في الحرب العالمية الأولى، وادعى أنه قد شارك في مظاهرات ثورة ١٩١٩ التي خرجت من مسجد إبن طاهر، لكن خواله المبكر كان خصباً عندما عزم على شن غارات على المدينة، في نفس العام رسب ثالات مرات، وأجبر والله على نقله إلى مدرسة حكومية. في مدرسة محمد علي، حيث إلتقى فنحي رضوان، والتحقا معاً بعد ذلك بكلية الحقوق وأسسا جاعة مصر الفتاة وأصدرا صحيفتها؛ ويزعم أحمد حسين أنها بدأ معا أول نشاطهم السياسي حيث أسسا معا في مدرسة محمد غلى دجاعة نعمرة الإسلام، حيث كتبا المنشورات ووزعاها، بتشجيع مدرس الدين، لكن تناظر وجماعة منعها من إستمراد نشاطها وتصعيفه، في عمر الثالثة عشر في عام ١٩٢٤، عنلما المعب معمد غلي عمر نظول وثيساً لمؤوارة، قاموا بإضراب إحتجاجاً على تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢.

هكذا إنتهت أولى جولاته في النشاط الإجتماعي، وبدأت مرحلة دراسته الثنائـــويّــة وإتفياسه الكامل بالإهتهامات الدراسية، وتابع تدريبات وعروض فرقة تطوير المسرح العربي، وتأثر كثيرة بهاملت وغالباً ما لمتى دوره في غرفته بمنزله، وتأثر بمحمود مراد الذي كــان يؤلف مسرحيات وطنية، وأوسريتات ومسرحيات غنائية عن تاويخ مصر الفرعوني، على سبيل المثال، وأمجاد رمسيس، والتي يشول عنها أحمد حسين: وبعث أرواحنا وملاتنا بالحياس والقوة، وكتب عمود مراد أيضاً مسرحية عن وتوت عنغ أمون، والمذي إكتشفت مقبرت، عام 1977 ـ 1972.

أكد أحمد حسين أنه التحق بالمدرسة الخديوية جزئيا بسبب وجود أفضل جماعة دراسا بوقام بأداء دور رمسيس في مسرحية محمود مراد وتوت عنخ آمونه وإعترف أحمد حسين ولغد إستهوافي التمثيل غاماً»، في العام الدراسي الثالث في المرحلة الثانوية، أكد أحمد حسين ولم أفعل شيئاً سوى التمثيل وإخراج مسرحية كتبنها عن أبي مسلم الخراساني، وقرر إحتراف الممثيل المسرحي، لكن آماله في هذا الإنجاء تلاشت، فلقد فشل مرتين في الإلتحاق بمهد التمثيل، ولم يحصل على وظيفة في فرقة مسرح رمسيس، كان الجرح نافذاً لأصياقه. وكان المشلل إهانة لكرامتي عما أثارني ودفعني للإنشقاق لأن التمثيل كمان كل شيء في حياتي، وكأفضل بديل إختار الحصول على البكالوريا والتقدم لكلية الحقوق.

إعترف أحمد حسين نفسه أن فشله في الإلتحاق بمعهد التعثيل شكل مفترق طرق في مسيرة حياته، ونقطة تحول من التعثيل عمل خشبة المسرح، إتجه للتعثيل من اجمل تحرير مصره والتحق بمجلة المدرسة وجماعة المناظرة؛ وفي العمام المدراسي الاخير ١٩٧٧ حيث تملكته فكرة سافر في جولة كشفية إلى صعيد مصر؛ وبالتالي وقع تحوله وإعتداؤه؛ حيث تملكته فكرة وكيف نبعث جد مصر، وكيف نعيد الحياة للبلاد وتحويل ضعفها إلى قوة والياس إلى أمل؛ بإختصار، كيف نحول مصر من العبودية إلى السيادة».

قرأ أحمد حسين التاريخ المصري والإسلامي الذي يقول عنه:

وخلافاً للمسيحية، يعلمنا الإسلام القوة ودور مصر المركزي والقيادي فيه، فهي التي قادت الثورة ضد الخليفة الشالث عثبان بن عضان، واستقلت بعد ذلك، تحت حكم إبن طيولون ... لقد رأيت كيف كانت مصر قادرة على تدمير كيل الغزاة والإنتصار عليهم في النهاية بتحويلهم إلى مصريين دماً، وروحاً وفكراً».

... فلقد رأى أن محمد علي الكبير (صـ ١٨ ع. ١٨٤٩) أكثر السخصيات المؤشوة؛ وإعترف بتأثيره الهائل على المفاهيم التاريخية، لكته أدوك أيضاً أن خطط محمد عملي الإمبراطورية قــد أجهضتها بريطانيا.

ولولاً بريطانياً لكيان لديشا إمبراطورية، كيل هذا أشعر أحد حسين بالمرارة، وشعر بالغيو، لكنه أصبح كتر تصميماً على تنويز الجيل النائقي، يتاريخ مصر المجيد. أثناء دراسته بكلية الحقوق، إدعى أحمد حسين أنه قد حلل عواصل ضعف مصر المحاصرة، مثل الجهل، ويالمثل المتدعود الديني مستمد من الجهل، ويالمثل المتدعود الوطني. وهناك حواصل أخرى مثل إحتكار وسيطرة الأجانب على الأصيال والمساحة، والمتضخم البيروقراطي، وسوء توزيع الثروة الذي يفقر الفلاحين، لكن أخطر العواصل هو الإحتلال البيطاني وسيطرته على السياسة المصرية. في نفس الوقت، تأثر أحمد حسين منهوآ وبنضال إيطاليا، وحث المصريين على المعل.

في الشهور الأخيرة لـه بالمدوسة الشانوية، كتب أحمد حسين سلسلة مقالات في مجلة المدوسة بعنوان ورسالتي، (المجلد ٨، رقم ١، ديسمبر ١٩٢٨) إدعى أحمد حسين أنه قد رأى فيها بذور مصر الفتاة، وإقتبس كليات ونيتشه، ليبرهن بها على سيادة نظرية واحدة في العالم:

والأرض تراث القوة والمستقبل ملك للأقوياء المتصرين الذين لهم حتى الحياة؛ النضال من أجل البقاء، وأيضاً للسيادة، هكذا يمكن لمصر إستمادة أبحاد الماضي، واجبنا نحن الطلاب أن نبني وطناً جديداً، هيا معا لنؤسس مستقبلنا على دعائم صلبة. . . الصناعة والتجارة تؤسس حضارة القرن العشرين وروح الأمم المتمدينة . . . هيا لنحض على عظمة وجد تأريخ مصر، وندعم النهوض الإجتاعي والأخلاقي والثقافي والإقتصادي،

بعد عام ، أسس أحمد حسين دجاعة الشباب الحر تأييداً للمعاهدة بمناصبة المعاوضات المسرية المبينة المعاهدة وجدد أول راع سياسي له مؤقتاً ، وهو الليبرالي محمد محمود رئيس الوزراء وقتها ، وشق أحمد حسين بفضله طريقة في السماحة السياسية ، وطالب المصريين بالنداء من أجل دزعيم وقائد لحركتهم ليس تركياً أو جركسياً بل تجري في عروقه الدماء الفرعونية، وبعدت الإشارة هنا إلى ضعف فرصة مصر في التطور لتصبح دولة قوية بسبب عدم كون حكامها غير مصريين . في مارس عام ١٩٣٠ أصدر أحمد حسين بالإشتراك مع قتصي رضوان العدد الأول من جريدة والصرخة، التي أصبحت عام ١٩٣٠ لسان حال جامة مصر الفتاة .

يعكس برنامج ومبادى، مصر الفتاة المنشور في عام ١٩٣٣ وجود أفكار وقناعات وقيم مشتركة مع جيل عبد الناصر، ولكن هناك ثلاثا لها أهمية خاصة، فلقد كانت مصر الفناة عقد كل ما هو أجنبي وكانت ذات حس وظني متطرف، وكان وظنها يشمال مصر والمنوذان، متحدين إتحاداً لا إنهال له، مرتبطين بالأقطار العربية. وكان هدفها خلق مصر المقوية وجعلها زعيمة للعالم الإسلامي، وكما هو واضح في أهداف برنامج الجماعة بالتأكيد صلى غرس روح الجندية في الشباب. وأهم من ذلك، كانت تستهدف تأميم الممتلكات

الأجنية، اجراء إصلاح زراعي، ويناء التعاونيات، تطوير الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي إقتصادياً، وضيان التعليم للجاني للجميع، وتحسين الرعاية والخدمات الصحية، وكمانت الوسائل لتحقيق هذه المهام خليطاً من الإنجان والعمل.

إستهلت الطبعة الأولى من برنامج ومبادىء الجهاعة بإعلان إيمانها:

ومصر هي مركز العالم الشرقي وزعيمة العالم الإسلامي، ينبغي بعثها، ودماء الشباب المتقدة بحاجة للإيمان والعلم، والمهمة تتطلب أولئك المستصدين للموت، المعاناة، والصحاب، ويرحبون بالتضحية، وهذه السهات لا يمكن توفرها في الجيل الأكبر، لكنها متوفرة في جيل الشباب، الجيل الجديد، جنود مصر الفتاة، وعلى أكتافهم وسواحدهم تقع مهمة إستعادة وبعث مجدنا القديم، هذا هو إيمان وعقيدة مصر الفتاة.

ويمضي البرنامج في تحديد أهداف جماعة مصر الفتاة:

وشعارنا هو الله ، الوطن ، الملك ، هدفنا أن تصبح مصر . . . إمراطورية كبرى ، تضم مصر والسودان ، متحافة مع الأقطار العربية وقائدة للمجتمع الإسلامي ، وغاية أهداف نضالنا هي وضع الأجانب في موضعهم الصحيح كضيوف ، وليس كسادة ، لبلدنا ، وإلغاء الإمتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة بجرة قلم ، وقصير الشركات الأجنبية وتعريب اللغة التجارية الرسمية ، وجعل يوم الجعلة يوم العطلة الرسمية ، ومنع إشتخال الأجانب في مصر بلون تصريح رسمي . همله المطالب كانت التيار الرئيسي للوطنية المصرية ، هكذا ، ألفيت بلون تصم عام ١٩٤٧ في أعقباب معاهدة ١٩٤٦ ، أغلقت المحاكم المختلطة عام ١٩٤٩ بداية تمصير الشركات ، وأصبح يوم الجمعة العطلة الرسمية بعد ثورة يوليو

هيدف نضائنا الإقتصادي إلى تنوسيم رقعة الأرض النزراعية، مضاعفة الإنتاج الزراعية، والمنافقة الإنتاج والراعي، وإداة القروض للفلاحين، إقامة التعاونيات لتقديم الأسمدة، البلدور، القروض والالآت الزراعية، كيميائية، مصدنية، وتنولية الكهرباء من سند أسوان، في التجارة نزيد تحقيق الإكتفاء الذاتي، والتحكم في التجارة أفجارجية وإقامة بحرية تجارية، وإقامة طرق للنقل وينك مركزي الإصدار العملات وإيداع رأس المال، في التعليم نزيد إقامة تعليم عالى متباح للجميع، بناء المكتبات وتنوفير أجهزة المغياع لكبل القريء وتنظيم حملة للمخدمة العسكرية الإجبارية، في التشريع الإجتياعي شجع الإدخار وإقامة التأميات الإجتياعية للدولة،

بدون أي إرتباط خاص بجهاعة مصر الفتاة كانت كل الأهداف السابقة خطابة شائع

التداول، وتكررت في خطب عبد الناصر وبيانـات الفبباط الأحراو ويرنـاجهم الثوري، بصد عشرين عاماً، حيث كان هناك التحريض للنضال الشميي ضد بريـطانيا والمعرش والنظام القائم، ووجدت علاقات بـين مصر الفتاة وعـدد من أعضاء الضبـاط الأحرار في الفـترة من ١٩٣٨ حتى ١٩٤٩.

في عام 1979، أرسل أحمد حسين خطاباً إلى الملك فاروق إمتدح فيه شبك الملك بإعتباره عاملاً حاسماً لتجديد وبعث مصر والإسلام، وإشتكى من فقدان الحباس الديني، وتفكيك الروابط الأسرية، وضلال الريفيين وفساد المدينة؛ وبالنسبة للطبقات الحاكمة وأتباعهم وهدفهم الأول والأخير هو المكاسب الشخصية، وطالب بتغير الوزراء، على أساس تغير القيم والمبلدي، وتطهير الحياة المصرية على أساس الشريعة الإسلامية، وتجنيد الشباب لخدمة البلاد. ولن يكون هذا محكناً إلا بوجود حكومة شابة مؤمنة بالله، واثقة بحقوق الوطئ ولا تتيح لأي شخص أن يتلاعب بها.

بعد عام، غيرت مصر الفتاة إسمها إلى الحزب الوطني الإسلامي، وأصدوت تطابياً أخرب الرطني الإسلامي، وأصدوت تطابياً أخرب المسلمون يستجمعون قواهم، والحرب على أبواب مصر في الصحراء الفربية، وبريطانيا في وضع حرج، وإكتشف أحمد حسين فشل الجيل القديم، وركز على الحاجة لتقوية المشاعر الصرية، لكن هناك إعام حول كون مصر زعيمة المسكر العربي، لأن والروح التي تمتلك العالم اليوم هي روح النصال والصراع... والنصعيف لا مكان له في العالم... ولا نستطيع البقاء ضعفاء، وتفضي الوثيقة بإقتراح إمكانية إكتساب القوة بأيدي الجيل الجديد فقط، وطرحت فكرة التضامن المربي في إطار جماعة تتكون من خسين مليون عوبي، وتقوم على وحدة الدين، التقافة، اللغة، والقضاء على الفرقة والتجزئة السائدة في الوطن العربي بسبب التخلف والتدهور، وعصر هي القيادة الطبيعية للوطن العربي، وقاعدة القوة في الجياعة الجديدة هي القانون، والإيمان، والعمل ضد أوروبا.

والإسلام دين العزة والقوة، في نهاية خطاب، إمتدح أحمد حسين جملالة الملك وإنجازات جده العظيم، عمد علي، وطالبه بإلغاء الإمتيازات الأجنبية، وطالبه بإقامة جيش قوى.

ونلاحظ هنا تطور الجياعة من توجه الوطن المصري الضيق نحو قناعة عوبيـة إسلاميـة أوسـع:

وطالمًا أن برنامجنا يشجاوز حدود الوطنية المصرية الضيقة، وكما أنسا نعتقد أن أمساس

هذه الوطئية هو الإمسلام، وهدفهما النضال لتحقيق المسالح الإمسلامية، لـذا فإننا نضيف كلمة وإسلامية، إلى «الوطنية».

والآن أصبح الحزب يريد طرد الاستمهار من كمل البلاد الإسلامية، وتطهير وتنقية القوانين، ويطالب ببناء جيش قوامه ماثقي ألف وإقامة صناعة سلاح وطنية، ويريد إغلاق كمل المدارس الاجنبية، وتقديم رعاية صحية مجانية وشأمينات إجتماعية للجميع، وتأميم كمل الشركات الاجنبية وقناة السويس، وحظر إمتلاك الأجانب للأراضي، ويحث عمل تحويل مصر إلى بلد صناعي، وإقامة تجالف عربي ضد الإستمهار في المنطقة كما طالب بإقامة أكبر محطة إذاعية في القاهرة.

في ٢٧ يونيه ١٩٤٠، تحت إصرار بريطاني، أقبلت حكومة علي ماهمر، ومعها أطبح بالفريق عزيز المصري، رئيس أركان الجيش المصري، والرئيس الشرفي لمصر الفتاة، وأحد أهم مؤيديها، ووزع منشور بتاريخ ٥ يوليو ١٩٤٠، منسوباً إلى مصر الفتاة، بدأ بعبارة والله معنا: نداء بالجهاد ضد إنجلترا، موقع بإسم والقيادة الرباعية، والتي يشك أنها مكونة من أحمد حسين، عزيز المصري، علي ماهر، فتحي رضوان والشورة المصرية الإسلامية تعلن بإسم الله والوطن والملك الحرب على إنجلترا والعملاء الذين يؤيدونهاه.

في الواقع، كانت مصر الفتاة تعارض طرد حكومة على ماهر، لكن بإصلانها الحوب المقدسة ضد الإنجليز يعلنون أيضاً النورة، التي ضمن أهدافها وإعادة تنظيم وبناء المجتمع المصري على أساس إعادة توزيع الثروة... وفع مستوى المعيشة للطبقات العاملة، وحضوا المصري على أسمل النشط لإشعال هذه الشورة، وطالبوهم بالممل الفوري وإيقاف كل أوجه التعاون مع السلطات البريطائية وكل أولئك الذين يخدونهم، وتعطيل وإعاقة وسائل إتصال وتموين وإصدادات الجيش البريطاني؛ في النهاية، أصدارت الجيش البريطاني، في النهاية، أصدارت الجيش البريطاني، خصوصاً

ويجب أن نوضح لهم أن الضباط الشباب يحذرونهم بأنهم سيتولون أمرهم إذا ما تأمروا على ملك الثورة، خصفوصة هؤلاء المسؤولين عن طرد ونفي الفريق عزيز المصري، ويحددون أيضا السياسين والمسؤولين».

مرة الطبيعين، أن مثل تلك المشهورات قد ظهرت تحت ضغط إقافة حكومة على ماهر وطرد القريق عزيز المصري، ولم تكن بعيدة عن الجهود الإيطالية لعرقلة وإرباك المريطانيين في مهنر التعار الحرب، مع ذلك بنهي حقيقة أنز لهجة التجذير في المنشور وفي المذكرة المرضوعة للملك، تعكس إتجاهات وسخط الشباب، والضباط المتمردين من جيل عبد الناصر، الذين أثارتهم الأحداث الدولية وتطلعهم للسلطة.

بعد ثمانية أعوام، بينها تصاعد نشاط وشعبية الإخوان المسلمين، ونشوب حرب فلسطين والعمليات الفدائية ضد القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، وظهور القوة السوفياتية وما تبعها من تصاعد النشاط الشيوعي في معظم الأقطار، قام أحمد حسين بتغيير إسم منظمته ثنانية لتصبح الحزب الإشتراكي المصري، وعدّل برنامجها ليواجه الظروف الجديدة، والشمار القديم واقد، الوطن، الملك، أصبح واقف، الوطن، الشعب، مراعاة لفكرة المصراع الطبقي والمعارضة للملكية. مع ذلك، أكد أحمد حسين أن إشتراكيته مستملة من قلب الإسلام وأركبان وسالته وجوهرها، وأعاد تسمية جريدة الحزب لتصبيح والإشتراكية».

في برنامجه، طالب الحزب الإشتراكي بتحديد ملكية الاراضي الزراعية بخمسين فدانا، ومصادرة الإقطاعيات، وتصفية الإقطاع وإعادة توزيع الاراضي بقدر خسة أفدنة لكل مزارع، ويطالب بإقامة المزارع التعاونية وتجميع المحاصيل تعاونيا، وتأميم الصناعة وكمل المشأت العامة، واقترح ضياناً إجتماعياً، وإعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة الموروثة، وسياسة الاجور، كان من أعضاء الحزب إبراهيم شكري اللدي إنتخب عضواً في البرلمان عام ١٩٤٩، وقدم مشروعاً للإصلاح الزراعي، وإلغاء الالقاب، وتنظيم جمعيات للفلاحين وإتحادات للعيال.

كان هناك تحول واضح ناحية اليسار في سياسة الحزب الخارجية، لكنه حافظ أساسا على فكرة وحدة وادي النيل بين مصر والسودان، وطالب بالرحدة بين الشعوب العربية، ورفض المفاوضات على حساب المبادئ، كوسيلة للحصول على الاستعلال وتوقيع المعاهدات مع اللحول الاستعيارية، أو الانضيام الإتفاقيات الدفاع معهم، وأعلن عداء لحلف الأطليطي والاستعيار الأمريكي المؤيد للوجود البريطاني في مصر. وطالب بالتأميم الفوري للقناة، وأعلن تأييده للصين في الحرب الكورية، وأعلن أحمد حسين ذلك في رسالته للمؤتمر الإشتراكي العربي في لبنان عام ١٩٥١ عندما منعت الحكومة المصرية الوفد من السفر: وتتألب الرأسيالية والإستحيار والرجعية على الشعب المصري لتحطيم إرادته وجعله سجين الحربي والمرض والفقر. . . نحن هنا لنمثل الشعب المصري».

بحلول عام ١٩٥١ ـ ١٩٥٩ طالب أحمد حسين وحزبه علنا بإنتهاج العنف للإطاحة بالنظام المصري، وتدوالت مقالاته النارية في صحيفته من سايد ١٩٥١ وحتى يدم النسبت الأسود عندما إحترقت القاهرة في يناير ١٩٥٢، في تلك المقالات طرح فكرة الثورة على مرحلتين: النضال ضد الاستميار، مرحلتين: النضال ضد الاستميار، يبذا المعنى ربط بين النضال للتحرر الوطني والنضال للعدل الإجتماعي، وعرف الإشتراكية بهذا المعنى.

في تلك الفترة طالبت الطليعة الوفدية وكل ما يسمى بالعنــاصر التقدميــة بنفس العمل وهو الإطاحة بالنظام على صدر صفحات جرائد:

والملايين، لسان حال حــلـتو، والجمهــور المصري، روز اليوسف، والكــاتب، الناطقــة بلسان أنصار السلام.

رغم علم تحرر أحمد حسين كاملاً من توجيه السياسين الأقوياء له (على ماهر، مسالح حرب، وحتى القصر) إلا أنه ظل طبلة حياته السياسية متسقاً مع حاسه الرطني الراديكالي؛ في الواقع، أصبحت رؤيته لمصر والسياسة العربية والدولية أكثر تقدمية في إطار تلك الفترة، وساعلت جماعته وبعدما حزبه ودعايته على غرس الراديكالية في جيل كامل من المصريين، وخصوصاً ضباط الجيش وأولئك الذين كرسوا عملهم للإطاحة بالحكم القائم، مسواء داخل أو خارج الجيش، مثل أنور السادات وحسن عزت، وجيه أباظه وآخرين، فلقد مساعدهم أمد حسين على الربط بين الإطاحة بالملك وطرد بريطانيا بمفهوم الدور القيادي لمصر في الوطن العربي وشؤون الشرق الأوسط.

كانت بريطانيا مهتمة جذا التطور وكانت معلوماتها عنه دقيقة، فالتقارير المرسلة من القاهرة إلى وزارة الخارجية منذ عام ١٩٣٣ تتضمن معلومات عن حركة مصر الفتاة وعلاقاتها بالسياسيين المصريين، وفي أحد أعداد والصرخة، المبكرة والمرسلة للقائد البريطاني بالبريد، يتحدث عن ونكية قناة السويس، مأساة المحاكم المختلطة، عار الإمتيازات، فصل جنبوب والسودان عن مصر، مهزلة الدستور والبرلمان، وإعتبرت كلها حلقات في سلسلة المؤامرة لتصفية النفوذ البريطانية،

في توافق مع إنـدلاع النشاط المماهي للتيشير الضربي، والذي قـادتـه جمعيـة الشبان المسلمين وجاعـات أخرى، نشرت مصر الفتـاة الإعتقاد بـأن وإنجائرا هي المسؤولة عن كــل مشاكلنا، وهو الشمار الذي كرره عبد الناصر بمد عشرين عاماً.

خِلافًا لنصيحة سمير اليكس كيون بعويد رئيس القيم الأوروبي، إعتقمات وزارة الداخِلية أن رجال القصر مثل علي ماهر والملك فؤاد هم الذين وراء جماعة مصر الفشاة. وفي مايو ١٩٣٤، حذر سير مايلز لامبسون وزير الخارجية من الخطر المتوقع لمصر الفتاة، التي إعتبرها وليست مهمة في حددًاتها. . . لكنها تجسد الإتجاهات التي يجب مراقبتها . . . والتي ربحا تجد في مصر الفتاة التعبير الصادق والاكثر إشباعاً للعقلية شبه الفاشية من النمو الوطني المشدده.

إيان الأزمة الإثيوبية؛ أخبر الفائد البريطاني العام في تقريره عن مصر الفتاة وعلاقاتها مع العملاء الإيطالين، خصوصاً أوجو دادون مراسل وصحيفة الشرق، حيث يظهر تعاطف رجال القصر ومسؤولي الصحيفة مع الجماعة، وبالمثل روابطها الوليلة والسرية مع الأمير عباس حلمي ومنظمة العيال، ولقد تجاوب أحمد حسين مع الضغوط والأموال الإيطالية بإعلان حياد مصر في المشكلة الاثيوبية، وبالتالي أصبح هو وفتحي رضوان تحت رقابة لصيفة إيان زيارتها لأودوبا وإنجلترا في نهاية عام ١٩٣٥، حيث تراقبهم المخابرات البريطانية والقسم المخصوص، وأوسل سير أليكس كيون بويد إلى لامبسون في أول يوليو ١٩٣٦ يخبره عن محلولة علي ماهر تأمين الدعم المالي من وزارة الداخلية لأحمد حسين وعلي ماهر يبرغب في إستطع علي ماهر إطلاقا السيطرة أو التلاعب بنشاط أحمد حسين، وفي أعقاب عودته من إنجائرا في فيمايور ١٩٣٦، خاطب أحمد حسين حضود المرحين بعودته مدافعاً عن إستخدام القوة كوسيلة أساسية لإلغاء السيطرة البريطانية على مصر، وتحدث عن القوة كطريق وحيد للإستقلال في أساسية لإلغاء السيطرة البريطانية على مصر، وتحدث عن القوة كطريق وحيد للإستقلال في حالة فشل مفاوضات الماهدة، ومتكون مصر الفتاة نواة الجيش الذي يقائل الإنجليز.

بعد محاولة إغتيال النحاس باشا في ٢٨ نوفمبر ١٩٣٧ على يد دعز الـدين عبد القــادر، عضــو القمصان الخضر، تبوالت تفاريس كثيرة عن تصــاعد أنشــطة مصر الفتـــاة وعــلاقـــاتهــا المتعددة، وفي مايو ١٩٣٨، كتب لامبسون يخبر أوليفنت:

وقسم الأمن العمام الذي يحتفظ بمعلاقات وثيقة، كما أعلم، مع منظمة القمصان الحضر، أعد تقارير وافية عن إجراء مناقشات داخل الجمياعة وقيادة القمصان الحضر عن إمكانية المشاركة في العمل مع الجيش والبوليس، للقيام بإنقلاب للإطاحة بالعصابة القديمة، وتعطيل المستور وتطبيق نظام حكم شبيه بالدولة الشمولية».

بعد عامين من أول رحلاته إلى أوروبا، تقلص نشاط مصر الفتاة بطريقة أو أخرى، حيث شدد الأمن العام إبان حكومة الوفد من الرقابة اللصيفة غا؛ وتظهر حادثنان في ١٩٣٧ تقهور وضع مصر الفتاك، الأولى خسران قضية الطمن في النحاس باشا ومكرم عبيد على صفحات الجريدة، وحوكم أحمد حسين بالسنجن ثلاثة أشهر، وعارلة إغتيال النحاس باشا على يد عبد المقادر، وفي عام ١٩٣٨ أطلقت الحكومة الجديدة برئاسة عمد عمود يد أحمد حسين وعندما منع القانون الصادر في أبريل ١٩٣٨ نشاطات منظيات القمصان، حول أحمد حسين منظمته إلى حزب سياسي.

تصاعد نشاط أحمد حسين قبيل زيارته الشانية الأوروبا في صيف العام ١٩٣٨، وزار إبانها السيد هاملتون في ٢٦ مايو ١٩٣٨، حيث أعرب له عن معارضته وعن السخط المذي تسبب بحدوثه السياسيون الكبار، وإمتدح في نفس الوقت علي ماهر، والبنداري باشا (رجل القصر) وعزيز المصري، وأمين عثمان، كلهم كانوا من رجال القصر وكان أمين عثمان صديقاً للمندوب السامي الريطاني.

في مقابلته مع صحيفة إيطالية تصدر في روما، في زيارته تلك، أفاض أحمد حسين في حديثه، في عماولة لربط حركته بالمهمة التي حققها ميتزيني في إيطاليا، كما يشير تقريس السفارة الربطانية في روما:

وردا على سؤال ما إذا كانت حركته وشعارها والله، الوطن، الملك، تعرقبط روحها بالديمر اطبات البرلمانية في فرنسا وإنجلترا أم ترتبط بالديمر اطبات الشعبية في إيطاليا وألمانيا، أجاب مشيراً لديمر اطبات إيطاليا وألمانيا بإعتبارها الديمر اطبية الحقيقية الوحيدة في أوروبا الإن، وأن أحد نقاط برنامجه هو إلغاه الرتب والألقاب وبناء طبقة إجتهاعية واحدة.

لكن هناك ثلاثة أشياء عرقلت تجدد نشاط أحمد حسين عام ١٩٣٨:

وارتباطه الوثيق بالقصر وبعض السياسيين أبرزهم على ماهر، تلقيه الدعم المالي من عماد إيطاليا، وبالمثل من المخابرات البريطانية عبر أمين عشيان باشاء كيا يشير لاميسون في تقريره إلى أوليفنت (٢٠ مايو ١٩٣٨، ١٩٣٨، ٤٦٥ كانت إشاراته المتكررة إلى سخط الفياط الشبان تعود إلى روابطهم ببعض أعضاء الجاعة من الضباط في الجيش، وعلاقاته الواسعة مع العملاء الفاشيين في مصر وأوروبا، ودعمه السياسي من جانب حكومة محمد عمود كن كان قد نظم منذ عشر سنوات منظفة طلابية لتأييد مضاوضات عصد محمود توقيع المتاهدة البريطانية المصرية، وتواصل صحنوده عامي ٣٩ د ١٩٤٤ صنعة ترأس على ماهر الحكومة، وكان مؤيله الأخر، الفريق عزيز المصري، واللواء صيالح حرب، فكن تزايلات مشاكل أحد حسون مع السلطات بجرد خروج على مبلم من الحكومة تحت ضغط بريطانيا، وتورط بعض أبهاءه من ضهباط الجيش في جاولات معادية البريطانيا عامي ١٤ ـ ٢٤ يوسيدت هذه المحدولات إنشقاق ضبياط الجيش عن المجرى الهمام لمحر الفتاة ونباط العين عن المجرى الهمام لمحر الفتاة ونباط العيش عن المجرى الهمام لمحر الفتاة ونباط العيش ونها المبلطة .

رؤى وطموحات الشباب المتمرد الثائر ضد ظروف مصر السياسية، ضمد إعتدال الدوفد فيها 
يتعلق بالملاقات المصرية البريطانية. وتعاون زعهاء الوفد مع بريطانيا، بينها كانت مصر الفتاة 
ألصق برؤية الحزب الوطني في هذا الشان، وأصبحت الجاعة أكثر تورطاً في السياسة المصرية 
إبان حرب فلسطين وفي العمليات الفدائية ضد البريطانيين في منطقة القتال، خصوصاً إبان 
الفترة الواقعة بين إلفاء حزب الوفد للمعاهدة في اكتبوير ١٩٥١، وقيام ثورة يوليو ١٩٥٧، 
وعندما أصبحت حزباً إشتراكياً (٤٩ - ١٩٥٧) شنت هجوماً جماهيرياً على النظام بأكمله، 
الملك، الزعهاء السياسيين، والبرلمان، وتبنت الدفاع عن الكفاح المسلح ضد بريطانيا بعد 
إلغاء المعاهدة، ونظمت ما أسمته لواء التحرير، وتوعدت بالموت الإقطاعين والرأساليين.

حتى إبان الثلاثينات، إجتذب أعضاءها من صفوف الطلاب، موظفي الحكومة، ضباط الجيش، التجار، العمال، وعدد قليل من الأثرياء، وإفتقرت كحزب للبناء التنظيمي القوي، ولهذا كانت عاجزة عن الوصول للسلطة، ورغم سيطرة وتوجيه بعض رجال السياسة الأقوياء لها أثناء تلك الفترة، إلا أنها طرحت بعض الأفكار الجذابة المتعلقة بالقوة الوطنية،االإصلاح الاقتصادي والمعدل الإجتهاعي حتى في ١٩٥١ ـ ١٩٥٢، عندما كانت تصدر صحيفتها والإشتراكية، أسبوعياً، وصل توزيمها إلى ٨٠ ثمانين ألف نسخة، وكان خطها الأساسي إثارة الشعب ضد حكامه وإعدادهم لثورة منظمة، وتبقى حقيقة أنها رغم الدعاية السياسية وبعض الأنشطة التي زودت بها جيلا كاملاً من الشباب المصري، خصوصا جيل عبد الناصر، وغرس الحاجة الملحة لتغير النظام السياسي، والإطاحة بالنظام انقديم، رعا لاكتشافه عجز وعلم جلوى علاقات أحمد حسين بعلي ماهر وباقي السياسين، كها حدث في يناير ١٩٥٧ بعد يوم السبت الأصود وحريق القاهرة، وسجنه وإنهامه بالتدبير له.

حتى بعد ثورة يوليو ١٩٥٧ كان أحمد حسين هو الـذي رشح عـلي ماهـر ليترأس أول وزارة مدنية للثورة، وحصل أتباعه على أهم المواقع في نظام الثورة.

لقد ترددت آراء وتعاليم أحمد حسين السياسية داخل الجيش، فمعظم ضباط الجيش كانوا إما أعضاء أو متعاطفين مع جماعة مصر الفتاة، حيث تشكل عقلهم السياسي وشخصيتهم كجيل مقاوم للوضع القائم، من خلال الإنفياس في مظاهرات رفض نظام السياعيل صدقي (٣٠- ١٩٣٣)، ولم يستطع وصول الوفد للسلطة وترقيع المعاهدة (١٩٣٦) كح جماح تمرد جيل الشباب ضد النظام السياسي، ومشاعرهم المعادية لبريطانيا والعداء للمنزب بوجه عام الذي نشرته جماعة مصر الفتاة والإخوان المسلمين، في الوقت الذي ظهرت الفضية الفلسطينية لتحتل موقعها على المسرح السياسي العربي، وأدى فشل العمل السياسي إلى تقوية تبنى بديل له: العنف والكفاح المسلم.

هكذا كان المنتخ السياسي العام السائد بينها بدأ جيل عبد الناصر من صغار الضباط مسيرتهم في الجيش، قبيل صامين من إندلاع الحرب العالمية الشانية، وكانوا مختلفين في خلفياتهم الإجتماعية وتكويتهم السياسي عن الجيل القديم من كبار الضباط الدنين عملوا يشكل وثيق مع الجيش السيريطاني في مصر. في عمامي ٤٠ ـ ١٩٤١، تفاضل الإخدوان المسلمون في صفوف الجيش، وإستطاعوا تجيد بعض الضباط مثل العقيد عمد لبيب، بينها تنازع الضباط الشبان الصراع الدائر بين الملك الذي سعى للسيطرة على الجيش، وبين الوفد المني حاول إفشال خطط الملك.

## الفصل الرابع

## جماعة الاخوان المسلمين

دتبقى الدائرة الثالثة ـ دائرة إخواننا في الاسلام . . . كليا تطلعت الى مثات المسلايين من المسلميين يجمعهم جميعاً نفس الإيمان، يتزايمد وعي بإمكانيات التصاون بين مشات الملايين من المسلمين والتي ستوفر لهم قوة غير محدودة و.

عبد الناصر: فلسفة الثورة

من الصعب تحديد مجمل إطار وطبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين وجيل عبد الناصر من ضباط الجيش في الفترة من ١٩٤٠ حق ١٩٥٦، فهناك تضارب وتضليل وتصارع بين تقارير مختلفة ومصادر عديدة، فلقد كان بعض الضباط الأحرار أعضاء مع الإخوان المسلمين مثل عبد المنصم عبد الرؤوف، رشاد مهنا، على سبيل المثال، وكان هناك آخرون متصاطفون أو متعاونون معهم مثل البغدادي، عبد الناصر، كيال الدين حسين، وأنور السادات.

في الواقع، بدأ الإنفياس في العمل السيامي للعديد من ضباط الجيش الذين أصبحوا أعضاء في حركة الضباط الأحرار في إطار العمليات التي قلدها الإخوان المسلمون في حرب فلسطين (٤٧ ـ ١٩٤٩) وعمليات المقاومة ضد الإحتلال البريطاني في قضاة السويس ١٩٤٦)، ولقد كانت شبكة الحركة الإخوانية في صفوف الجيش عملة، وفقلوا عمليات خاصة بالتماون مع جماعة مصر الفتاة، ومفتي فلسطين، والجيش السوري ضد البريطانين في مصر واليهود في فلسطين، والمثير حقاً هو تعاونهم في ظروف خماصة مع علي ماهر، صالح حرب، وزعاء سياسين آخرين.

لقد كان متطوعر جوالة الإخوان المسلمين أول قوات تصل فلسطين عام ١٩٤٧ قبيل أن تنظم أي جماعات سياسية عربية قواتها المتطوعة؛ في نفس الوقت، كلفت الجامعة العربية اللواء المتقاعد عبد الواحد سبل بتنظيم المواطنين الفلسطينيين لمقاومة اليهود. ولقد شكلت تشكيلات الإخوان العمود الفقري والجانب الرئيسي من المقاومة المبكرة، وكان لمديم خبرة بالمواقع الفلسطينية منذ ثبورة (١٩٣٦)؛ كان المداعي الرئيسي لدخول الإخوان للمقاومة والمدفاع عن فلسطين هنو سعيد رمضان، وإختير المقدم محصود ليب مسؤول الشؤون العسكرية في الجهاعة لقيادة النضال في فلسطين.

أرسل الإنتوان أول تشكيلات المتطوعين إلى فلسطين قبل ١٥ مايو ١٩٤٨، ومولت الجامعة المعربية تكاليف حلة المقاومة، وقام ضباط متطوعون من الجيش المصري بتدريبهم في ممسكر الهابكستب خارج القاهرة، بقيادة العقيد البطل أحمد عبد العزيز، اللّي استشهد أثناء الفتال في فلسفة الثورة:

(ذات يوم، كان كيال الدين حسين جالساً بالقرب هني في فلسطين، يبــلو ساهماً، وعينــاه تفيض غضباً وهيــاجاً وقــال لي: هــل تعـرف مــاذا قــال أحمــد عبــد العــزيــز لي قبــل إستشهاده؟ سألته وماذا قال؟» وأجابني وصوته يتهــدج وعيناه ســاهمتان: وإسمــع، يا كــيال، المحركة الكبرى هناك في مصر»).

طبقاً لكلام عبد الناصر، فلقد وضعت أجهزة البوليس السياسي تنظيم الضباط الاحرار تحت أعينها ووقابتها، وإتجهت عبون البوليس السياسي ناحيتنا، في أبريسل ١٩٤٨، وكان عبد الناصر وقتها يستكمل دورته الدراسية في كلية أركان الحبرب، وإختير عدد من الفسياط كمتطوعين للقتال في فلسطين بقيادة العقيد أحمد عبد العزيز، ولم يتم إختيار عبد الناصر للتطوع، وكان قد أنهى دراسته بكلية الأركان منذ شهر؛ لكنه كتب في فلسفة الثورة وفي تلك الفترة إجتمع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار في منزلي وقرروا ضرورة سفر بعضنا كمتطوعين إلى فلسطين وبقاء الباقي في القاهرة».

كنان كيال المدين حسين هـو الذي تـطوع، وتصاطفه مع الإخوان المسلمين معلوم وشائع، إن لم يكن عضـوا في الحقيقة. عـل أية حـال، كان القسم الأكبر من قوة متطوعي المقيد أحمد عبد العزيز في المعركة تحت إشراف المقدم عمـود لبيب، واللواء صالح حرب رئيس جاعة الشبان المسلمين، بينيا يقود العقيد أحمد عبد العزيز عمليات القتال، وكان يقوم بتدريب المتطوعين الجدد الرائد حسين مصطفى عضـو الإخوان المسلمين؛ وبعد ذلك عين مكتب إرشاد الجاعة الشيخ عمد فرغلي قائداً سياسياً للإشراف على كل العمليات والأنشطة في فلسطين، وأعدم عام ١٩٥٤ عندما حظرت الثورة نشاط الجاعة وحلّمها.

يتضح إذن، أن تدفق المتطوعين على فلسطين عام ٤٧ ـ ١٩٤٨ كان بقيادة الإخوان المسلمين، ورغم تحفظ المحكومة وتحذيرها، إلا أنها كنانت عاجزة عن منع الإخوان من الإنخراط في الجهاد من أجل فلسطين. وعلى الفور، تدخلت الجامعة العربية لتقدم الغطاء السياسي، وعجزت الحكومة عن منع ضباط الجيش من التطوع للقتال دفاعة عن فلسطين خشية أن تلحق بفسها تهمة الخيانة للقضية العربية. لكنها تنبهت بحدر ليس من تمتع الإخوان المسلمين بتلك القوى البشرية والتنظيمية الهائلة، لكن من التغلغل الواضح لهم في صغوف الجيش.

لقد إستخلص عبد الناصر، أيضاً، درساً نافعاً من إستعراض القوة التنظيمية،

بعدما تفذت الجاعة محاولة اغتيال عبد الناصر (المترجم).

والقمالية للإخوان المسلمين، وكان لا بد من قدر من التصاون بين الضباط الأحرار والإخوان المسلمين، على أية حال، فمعظم هؤلاء الضباط كانوا إما متعاطفين أو أعضاء في الإخوان المسلمين، وكان التوظيف الدقيق لمواردهم الواسعة وشبكة علاقاتهم وعملياتهم القوية ذا عيزة نافعة لأهداف تنظيم الضباط الأحرار، وقوق ذلك أتاح التعاون مع الإخوان في حرب فلسطين ومنطقة المقتلة المفرصة لعبد الناصر لمراقبة ومتابعة بننائهم التنظيمي وشكل القيادة وتقديم قواهم المفعلية والممكنة. وكانت هذه المعلومات التي إكتسبها عبد الناصر في الفترة من الاعرام، هي الى 1900 هي القرة من إحباط معارضتهم لنظامه.

تجيء معظم المعلومات عن العلاقة بين ضباط الجيش والإخبوان في الفترة الحرجة السابقة على قيام ثورة يوليو، من الإخوان أنفسهم، ولهذا ينبغي إستخدامها بحدر. على أية حال، عام ١٩٤٨ كان الإخوان تنظيماً جماهيرياً ذا شعبية جارفة، متغلماًلا داخل كل مؤسسات الدولة والمجتمع، وبإعتباره حركة إسلامية كان إتجامه وثيق الإرتباط بمظم جماهير الشعب أكثر من أي تنظيم حزبي سياسي آخر، فتلك الأحزاب والجماعات البسارية كمانت ألهكارها ويرامجها مصاغة لتلائم حلقة ضيقة جيداً من الأقليات المفترية ثقافياً عن المجتمع.

في عام 1928، جسد الإخوان خطراً حقيقياً وتهديداً ملحاً للنظام القائم، ولم يكن ممكناً إنكار إدعائهم بأنهم قلموا أكبر التضحيات وأعظم البطولات وتحملوا العب، الأكبر في الجهاد ضمه اليهود والبريطانيين؛ ويسبب إستمدادهم للبذل في هذا الإتجاه، كمان من السهل المختلاس تعاطف وتأييد وخلمات ضباط الجيش في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر.

ولم تخرج المعلومات عن تلك القضايا للنور إلا بعد الصدام بين عبد الناصر والإخوان في أكتوبر المروف أن الحلاف بدأ قبل ذلك بكثير منذ بداية نجاح الشورة، عندما ترقع الإخوان أن من حقهم التمتع ببدور خاص في النظام الجديد، وكان كامل أسياعيل الشريف عضو الإخوان قد أبي المبودة الأولى لكتابه «المقاومة السرية في قناة المسويس ٧٥ - ١٩٥٤، وأصبح جاهزاً للنشر في نهاية ١٩٥٧، لكنه أجل نشره لأن المعلوضات الجلاء كانت في تقلم، لهذا ظهرت الطبعة الأولى له في نهاية ١٩٥٤، عندما أعلن الإخوان معارضتهم ورفضهم لإتفاقية الجلاء وحاولوا إغتيال عبد الناصر في الإسكندوية ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ (حادث المنشية).

وفضى الإعوان إتفاقية الجلاء لإعتبارين: الأول، لأنها تبقي على العلاقة مع بريطانيا تما يجعلها صحاومة على إستقلال عصر. الثاني، لأنه لا تستطيع أية حكومة، ولو كانت حكومة الضباط الأحرار، إقناع بريطانيا بالجلاء عن القنال ولو لم يبذل الإخوان جهادهم الدائم وقدم شباب الإخوان أرواحهم تضميمة من أجل الإستقلالية. ويلاحظ لديهم الشمور بالمرارة لإنكار ثيار جهودهم عبر تلك السنين، كما يشير الشريف في كتابه:

وقدامت ألوية الموت من الإخوان باغتيالات وعمليات خطف البريطانيين وتفجير مصمكراتهم منذ عام ١٩٤٥ كتمير عن الكراهية الشعبية. والأن تساوم الحكومة على القضية التي شارك الشعب في تحملها طيلة تلك السنين...».

إصان تلك الفترة مساد نوع من النشاط الفدائي بين بعض ضباط الجيش، وسجله وأعيد تفسيره في كتابات أنور السادات، كيال الدين رفعت، وأحمد حموض، ولم يثبتوا أي علاقة بالنشاط الفدائي الإخواني، بل مجرد تزامن، وبالمثل مظاهرات نهاية الأربعينات وبداية الحمسينات التي عزوها لتنظيم الإخوان وقيادته.

لكن ربما الذي إجتذب ضباط الجيش للتماون مع الإحوان هو وجود منظمة سرية خاصة داخل الحركة (التنظيم الخاص) مكونة من عناصر متضاة، وتستهدف أساساً جمع المطومات الإستخبارية وتنفيذ الأعال التخريبة والفدائية. ويحتمل وجود تعاون بين الضباط للمصريين اللذين يعملون تحت الأرض وسراً بعد الحرب العالمية الثانية حتى حرب فلسطين، والتنظيم الحاص للإخوان المسلمين، وتفترض معظم المعلومات المتاحة أن الجهاز السري للإخوان قد تشكل عام 1957 وإخترقت عناصره العهال المصريين العاملين في معسكرات القتال، وفي السكك الحديدية وباقي وسائل النقل، والجيش والبوليس والجياعات المطلابية والنقال، من تلك العمليات الخاصة تحت والنقال، من تلك العمليات الخاصة تحت مسؤولية المرشد العام عبد القادر عودة، الذي خلف الشهيد حسن البنا، وأعدم عام 1908

ب قبل تحديد طبيعة وإمتداد عمليات الجهاز السري وتورط بعض ضباط الجيش فيها ينبغي عمل تقييم سريع لتحول الإخوان من تنظيم يقوم بنشر التعاليم الدينية والمدعوة للاخلاق والقيم الإسلامية، ليصبح تنظيماً له دوافع سياسية راديكالية ويتيني إستخدام العنف والإرهاب، وفي إطار هذا التقييم ينبغي إلقاء ننظرة على علاقة الإخوان بالحكومة والمؤسسات السياسية القائمة.

لم يقدم أحمد هذا التحليل لتحول وإنتقال الإخوان وعلاقاتهم بإستثناء أحمد حسين عام 1929، عندما نشر محاضر دفاعم عن المتهمين سإختيال النقراشي رئيس الوزراء في ديسمبير 192A، أقام أحمد حسين دفاعه القوي على مقلمة واحدة، من جزئين: إن مأساة الإغسال السياسي كانت نتيجة لعلاقمات الاحزاب السياسية الغربية، وهؤلاء الشباب الثلاثة عشر السياسية الغربية، وهؤلاء الشباب الثلاثة عشر المتهمون كانوا حصاد ظروف سياسية، وهم يجسدون بجمل النسيج الإجتماعي، منهم طلاب جامعات، مهندمسون، موظفو دولة، وعمال. في نفس الموقت، ألمح أحمد حسين للملاقة الغربية بين الإخوان وهيشات ومؤسسات المدولة؛ فالقائد العام للجيش يعرف الكثير عن نشاطات الموشل يعرف الكثير عن نشاطات المؤسد العام أثناء عام ١٩٤٨، حتى عندما قمع وحظر شاط التنظيم في ٨ ديسمبر ١٩٤٨، كان مرشده العام حسن البنا حرا طليقاً، حتى تم إغتياله على أعتاب مقر جماعة الشابل المسلمين في القاهرة في فيراير ١٩٤٩.

أكد أحمد حسين أن قوة الإخوان مستمدة من رسالتهم الدينية والمعارضة الشعبية للنظام القائم، لذا فإن إغتيال النقراشي والمتهم به عبد المجيد أحمد حسين الذي إرتكب جرعته كان تطبيقاً لفتوى إسلامية أصدوها الشيخ سيد سابق، وهكذا إغتيل وئيس الوزراء لأنه بحسب رأي الإخوان المسلمين لم يعد، بسبب سياسته، ضمن جماعة المسلمين؛ بإختصار، قد إنحوف النقراشي وخرج عن إجماع الأمة الإسلامية.

ربما يتقبل المرء تأكيد أحمد حسين بأن الإخوان ظلوا حتى ١٩٤٠ تنظيما إسلاميا، يعارض أعال العنف، ولكن يبقى السؤال لماذا وكيف تحول موقفهم؟ وتكمن الإجابة جزئياً في تودد الحكومة واحتضائها لملإخوان. مع بداية عام ١٩٤١ خرج حسن البنا من القمقم «أصبح أكثر ثراء وقوة، يساعده رفاقه المشربون لوزراء الحكومة، وأصبح حراً في إطلاقه والدعوة لرسالته ونشر قضيته».

يجب أن نسترجع الموقف السياسي المفسطرب في مصر إسان ١٩٤٠ حتى ١٩٤٢، والله عكس الموقف المسيرة المستحري البريطاني المتدهور في المصحرة الضريبة؛ وإستشار فرض بريطانيا حكومة وفدية رغما عن القصر والشعب في ٤ فبراير ١٩٤٢، إستباء ونقمة وإحتقار الملك وأحزاب الأقلية لبريطانيا وأعوانها الوفدين؛ وأثار العداء الواسع للجهاعات الراديكالية والفسياط الشبان في الجيش، ودفعهم للمصل متعاونين أو في نفس الإنجاه، لتدمير الموفد. وإعتبر كثيرون منهم أهمية إستخدام الإخوان لتحقيق هذا الهدف، وهكذا حدث التحول الحظير.

كان إحتضان الإخوان لتدمير الوفد خصوصاً منذ ١٩٤٤ فصاعداً كها فسره حسن البنا المرشد العام للجماعة، كضوء أخضر لتقوية إهتهامات جماعته حتى لـالإستيلاء عـلى السلطة والمعولة. هكذا، في عام ١٩٤٦ حبول الإخوان أنفسهم من حبركة روحية صرفة تصادق كل الأحزاب السياسية، ومع ذلك شُجِّم الإخوان وربما دفعوا أو أجبروا للسير في هذا الإتجاه.

في تلك الفترة الحرجة، حيث تجسدت فكرة الجهاد، الحرب المقدسة التي يتبناها الإخوان المسلمون في تنظيم مسلح سري، وحيث أسسوا الجوالة، التي كانت من بدايتها تنظيماً شبه عسكري غير شرعي ووصل عددها حوالي ألفي شاب تستطيع قيادة الإخوان حشدهم وقتها تشاء داخل هذا التنظيم المسلح يوجد وتنظيم خاص، عرف فيها بعد بالتنظيم المسري المكون من الفدائيين ألوية الملوت وبينها كمان التنظيم الخاص، جيش الإخوان الحقيقي، كانت الجوالة جيشهم الرسمي، تحت رقابة الحكومة وله حق في عون الحكومة له ياعتباره جمية خيرية إسلامية مسجلة ومسموح لها بالعروض العامة.

كان هناك حوالي خسياته فرع من جماعة الإخوان تستحق إعانة الحكومة في المحافظات وعمالس المدن، بفضل كونها مسجلة رسمياً ضمن الجمعيات الخيرية.

هكذا أضاف الإخران إلى صحفهم ومصانعهم ومستشفياتهم ومؤسساتهم التجارية والمالية والتأميزية جيشاً خاصاً؛ وفيا بعد، شهدت طبيعة وأسلوب نشاطهم تغيراً جوهرياً، وأصبح إستخدام العنف بجرد تكتيك مقبول وأصبح الصدام مع السلطات حتمياً ووصل الإخوان إلى ذروة قوتهم عندما إستخدمتهم الحكومة في الصراع العربي الصهيوني إبان حرب فلسطين قبيل دخول الجيوش الرسمية الحرب في ١٥ مايو ١٩٤٨.

حتى ذلك التاريخ، كانت الحكومات العربية نخشى التورط الماشر في حرب فلسطين؛ ولهذا قررت دخولها بشكل غير رسمي عبر الجامعة العربية، التي إعتمدت عمل جاعمات وتنظيهات أظهرت حاساً وإستمداداً للدفاع عن فلسطين، وهكذا، عرفت قوات المتطوعين بـ «جيش التحرير».

إغذات اللجنة العربية العليا لنصرة فلسطين القاهرة مشراً لها، وطلبت جيشاً من مصر، ورفضت الحكومة المصرية رسمياً طلبها، لكتها سمحت بشكل غير رسمي للجنة العليا بالحضول عبل الاسلحة بمساعدة الإضوان، خصوصاً من الصحراء الغربية تحت إشراف الضّاط من قيادة قوات الحلود، وإفتدح الإضوان أنفسهم ورشاً وعملات لتصليح تلك الأصلحة وجعلها صالحة للإستخدام، وترتيب نقلها.

أشار أحد حسين إلى رغبة الإخوان القوية في إختراق كمل فئات المجتمع المصري بما
 فيها ضباط فبليش: «كماني الإخوان تنظيماً شعيماً جيد التنظيم من الطزاز الأول لم يعمرف
 المصريون مثله من قبل، كان يضم خسالة ألف عضو بأقل التقديرات، عشية حل الجاعة في

ليست حيوية وفعالية الإخوان فقط هي التي ساعدتهم، بل تشجيع الحكومات المتنابعة لهم في مسارهم المختار وبجمل نشاطاتهم، فلم تظهر أي من تلك الحكومات إستعدادها لتطبيق إجراءات صارمة ضد قيادات الإخوان ونشاطها الإقتصادي ويرنامجها الإجتماعي، لذا كان مستحيلاً عندما قررت الحكومة حظر الجماعة وحلها، أن تنفذ ذلك فعلياً، لأن حركة الإخوان طبلة عشرين عاماً ووسعت وجودها ونشرت خلاياها في كل مكان، ودبحت مصالحها بمصالح الشعب».

بين عامي ١٩٤٦ ـ ١٩٤٨، سار الإخوان وقادوا النضال ضد النظام والبريطانيين في مصر، وطغت عملياتهم على باقي الجاعات الممارضة وألقت بطلابها تبث فيهم الجرأة والتحدي والفعالية، وقرارهم بقيادة المقاومة الفدائية ضد القوات البريطانية في منطقة القناة كان له تأثير صاعق ألهب هاس المصريين، وسيطر التوجس والتخوف على الحكومة، وتواجد المتمردون والثوار في كل مكان خصوصاً في الجيش، وأصبحوا أكثر قلقاً وغيرة من وجودهم خارج والنضال الشعبي الوطني».

إختار الإخوان المسلمون منطقة الشرقية مركزاً لعملياتهم، وضمت الإسهاعيلية أقوى تشكيلاتهم السرية ومقراتهم الإدارية لمنطقة القنال وتراسها الشيخ عمد فرغيلي عضو مكتب الإرشاد، وكان يدير شبكة العمل للخابراتي، وفوق ذلك كانت الشرقية ذات أهمية إستراتيجية حيث تقع المصكرات البريطانية هناك، وكانت على مقربة من الصحراء الفربية وسيناء.

طبق الإخوان إستراتيجية ذات محاور ثلاثة: (١) إختراق عيال المسكرات البريطانية للتجسس والتخريب (٢) حملة دعاية دينية لتقوية الروابط مع عمد ومشايخ القرى والقبائل وكبراء العائلات (٣) حملة جمع تبرعات وأسلحة وذخائر.

وكانت وسائلهم المختارة هي مقاطعة المؤسسات البريطانية وشن حرب عصابات، بمجرد السيطرة على القوة العاملة من المصريين بتلك المسكرات، يصبح أمر المقاطعة سهلاً، ثم يبدأ تنظيمهم السري شن حرب العصابات، بحلول عام ١٩٥٠ - ١٩٥١، أصبحوا في وضغ يسمح هم بالسيطرة والدور القيادي للنضال لتنظيم مظاهرات بإنساع البلاد، وبالمشل، إفشال، والسيطرة على تلك المظاهرات التي ينظمها آخرون. وبعدئذ بمارسة الضغوط على الحكومة، وإعتبر مؤتمرهم بالإسهاعيلية عام ١٩٥١ أقــوى وسيلة لإستعراض قــواهـم وإظهار منطقة القنال ذات المناخ العدائي، منطقة لا يمكن الإحتفاظ بها سواء من جانب الحكومـة أو الإنجليز.

كان أعضاء التنظيم السري ينفلون عملياتهم بإستعداد روحي صارم، مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل القضية المدينية والوطنية، وساعد صلاك الأراضي في الشرقية الإخوان على إقامة مصكرات التدريب، خصوصاً في منطقة فاقوس، وكان الضباط يقومون بالتدريب تطوعاً، كان أبرزهم محمد على سالم وعبد العزيز على.

أدت قدرة الإخوان على تجنيد وتدريب تلك الأعداد الضخمة إلى إرباك وترويع الحكومة والحركة السرية وسط ضباط الجيش، ففي عام ١٩٥١، ولمواجهة هذه التطورات، عينت الحكومة هيئة تدريب للمتطوعين يتراسها عزيز المصري، والمواوي أحد أبطال حرب فلسطين، وصالح حرب، وأشيع أن الحكومة خصصت مائة ألف جنيه لهذا الغرض، ومع ذلك لم ينجز إلا القليل.

على النقيص، كان الإخوان قادرين على إقامة مراكز تدريب في الجمامات بقيادة عناصرهم، وبوجه خاص القائد الطلابي حسن دوح، وبالمثل في جامعة الأزهر، وتطوع يعض ضباط الجيش لتدريب تلك الوحدات؛ إجمالاً، كان الإخوان قادرين على إستخدام معسكرات التدريب (كما في الشرقية) وإستخدام الحشد الجهاهري بغرض تغطية عمليات جمع المعلومات المخابراتية، والتدريب شبه العسكري وعمليات التخريب.

مع ذلك، كان هناك ضباط جيش عاملين يقومون بالتدريب في مناطق معزولة، منهم عبد المرؤوف الإخواقي، قام بالتسدريب في العريش لبعض المتطوعين، والعقيد وشاء منها الذي كان يراقب قيادة الجيش لصالح الإخوان بإستخدام وسائل لمواجهة التأثير البيطاني في الجيش. وعندما كان عبد المنهم عبد الرؤوف يعمل في رأس سدر على الشاطىء الشرقي للقنال، المواجه للسويس، قلم مساعدات للحصول عبل السلاح والدخيرة «كنان عبد الرؤوف من أواثل الرواد، تحمل رسالة المهمة الإسلامية داخل الجيش وحشد بعض الفباط حوله، وتطوع أيضاً للخدمة في وحدات الإخوان في حرب فلسطين قبل دخول الوحدات المصرية النظامية لساحة القتال، مع ذلك يظل المقدم عجود لبيب هو الممثل القيادي للإخوان وصلا هيئة ضباط الجيش، ولقد تصاون صلاح سالم وعبد الحكيم عامر المنابل المبارزان في حركة الضباط الإجوار مع الإخوان المسلمين بإمدادهم باللخائر ونقلها للمغيرة في المنال عندما كانا يخدماني في وضع بعد حرب فلسطين، وإندمس الرائد محمود رياضي والمنعين في المفتال عندما كانا يخدماني في وضع بعد حرب فلسطين، وإنخمس الرائد محمود رياضي والمنعين في المفتال عندما كانا يخدماني في وضع بعد حرب فلسطين، وإنخمس الرائد محمود رياضي والمنعين الإخوان المسلمين إلى عمليات الإخوان المنطقة والمناب الإخوان المسلمين في عليات الإخوان المنابل في عمليات الإخوان المنابل في عمليات الإخوان المنابل في عمليات الإخوان المنابلة في والغمس الرائد عمود

الفناة، وقام الضابط عبد الفتاح غيم بمهمة الإنصال بين هؤلاء الضباط والإعوان المسلمين، وشارك أيضاً أبو المحاسن عبد الحي، معروف الحضري، حسين حمودة، بينها شارك كل من كال الدين رفعت، صلاح هدايت، حسن التهامي، وعبد الناصر نفسه في عمليات الإخوان من خلال رائد البوليس صلاح شادي القيادي الإخواق، وشاركوا في خملة لإغراق سفينة لإغلاق الفناة، وفشلت خطتهم لأسباب فنية.

في الفترة ما بين ٢١. ١٩٥١ إنغمس علد أكبر من الضباط في العمليات السرية ضلد بريطانيا والتي كان يسبطر عليها الإخوان سياسيا وإداريا، فلقد سيطر الإخوان بحملتهم السياسية المكثفة والجيدة التنظيم، وإجتاحت البلاد لتفرض على كل الجهاعات المعارضة التعاون معهم. يؤكد الشريف على سبيل المثال أن ضباط الجيش كانوا معزولين عن وحركة المفاومة الشعبية»، ودفعتهم حلة الإخوان الناجحة للإنضام للتيار العام ولقند وحلت قضية قناة السويس الجيش والحركة الشعبية، ودفعتهم لبدء الحركة داخل الجيش، ويلمح أيضاً بأن عبد الناصر حتى بعد الثورة إستخدم الإخوان في منطقة القناة حتى توقيع إتفاقية الجلاء مع بريطانيا في أكتوبر ١٩٥٤، وإشتكى الشريف بأنه إبان الأيام العجاف للضباط الأحرار ساهد الإخوان عبد الناصر ورفاقه بإخفاء الأسلحة وتخزينها لهم؛ فيا بعد، عند إصطدام الإخوان مع الثورة حول إتفاقية الجلاء مع بريطانيا، إستخدم عبد الناصر تلك المعلومات وإرتباطه القديم بهم لتلويثهم والتشهير بهم.

ليس من العدل والإنصاف والنزاهة مها كانت مبالغات الناطقين بياسم الإخوان، أن ينكر حقيقة أن تنظيم الإخوان النشط وبرناجه الفعال أسس بديلاً جداباً للتحرر السياسي، وطريقاً وجسراً نحو السلطة للعديد من المصرين وخصوصاً ضباط الجيش. فالإخوان كانوا حركة شعبية أصيلة ربما الحركة الوحيدة في تاريخ مصر الحديث ذات قابلية شعبية متزايدة دائماً. في الفترة من ٤٦ - ١٩٥٣، روعت أنشطتهم وبثت الرعب في نفسوس كثيرين، خصوصاً النظام وأولئك الطاعين للإطاحة به، وتحديداً الضباط الأحرار. هكذا أخبر الملحق المسكري الهندي في تقريره نصف السنوي ١٥ يوليو - ١٣ ديسمبر ١٩٥٠ الحكومة الهندية بأن الإخوان نشطون داخل حلقات الفباط الصغار في الجيش المصري، إستغلوا حرب فلسطين والأسلحة الفاسلة وفضيحتها، وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفالوجا، فلسطين والأسلحة الفاسلة وفضيحتها، وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفالوجا، العائدة من الفالوجا، العائدة القاسدة وفضيحتها، وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفالوجا، العائدة القاسدة وقضيحتها، وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفالوجا، العائدة القاسدة وقضيحتها، وزار منقباد حيث القوات العائدة من الفالوجا، العائدة القاسدة وتغيير إسمهم المؤخوان بمحطة إذاعة سرية، وتغيير إسمهم للإنحاد الإسلامي.

عندما أدرك عبد الناصر في عامى ١٩٥٠ - ١٩٥١ إمكانية الإطاحة بالنظام بإنقلاب

عسكري، كان يدرك خطورة نجاح حركة دينة سياسية. كان مفهومه للسلطة، تلك الصيغة التي المسيغة التي المسيغة التي المستفة عنده والتي إستكملها الإخوان، لكنها تمحورت عنده في مفهوم شخصي جداً، يمكنها الإستناد إلى حشد الجياهير غير المنظمة سياسياً، وسيطرة الجيش على الدولة والمجتمع وإقصاء كل الجياعات الآخرين، ولا يسمح بوجود حركة عالية التنظيم واسعة الإنتشار مثل الإخوان لتتنافس معه على جذب ولاء الجياهير، وعدم وجود وسيط غير مربح وغير موثوق به، وربحا منافس له.

الوسيط مع الجياهير في عصر الإذاعة، والترانزستور والتليفزيون كيا حدد محمد حسنين هيكل لم يمد له دور.

## الباب الثاني الوصول الى السلطة

## الغصل الخامس

جذور تنظيم الضباط الأحرار

إدعت معظم الجاءات الراديكالية شرف بدء زرع الخلايا السرية داخل ضباط الجيش المصري، ومع ذلك يتفق الجميع على أن العمل السري بدأ عام 1979، وزعم محمد عبد الرحمن حسين أن عبد العزيز على أحد قيادات الحزب الوطني أسس جاعة سرية كانت على علاقة بالقوات الجوية عام 192، وكان السادات ضمن أعضائها، وألمح هو نفسه لأنشطة الإخوان المسلمين وتأثير المناصل المعادي لبريطانيا الفريق عزيز المصري، الذي نظم ضباط الطيران في عاولة للتعاون مع الألمان والإيطاليين ضد الإحتلال البريطاني.

وكتب أحمد حمووش عن تشكيل مجموعة سرية عام ١٩٣٩، مكونة من سبعة ضباط: عبد اللطيف البغدادي، حسن إبراهيم، حسين ذو الفقار صبري، عبد المنحم عبد الرؤوف، وجيمه أباظه، أحمد سعمودي، وحسن عزت، وإنضم إليهم أنور السادات فيها بعد، كان هؤلاء الضباط ومنهوين ومتأثرين بالتنظيم النازي والدعاية الألمانية، وإعتبروا الإنتصارات المبكرة للسلاح الألماني وكان إنتصار ألمانيا هو التيجة النهائية».

مع ذلك، لم تكن جهودهم لصالح الرابخ الألماني نـاجحة، رغم الإدعـاء بأن الفريق عزيز المصري كان قد خطط لتمرير خطة الدفاع البريطانية عن مصر إلى الإيطاليين، وبعدئــذ تصاون أنور الــــادات في القاهـرة مع إثنـين من جواسيس المخــابرات الألمــانية (هــانز أبللو، ساندى مونكســن ولم تنجح خطتهم، واعتقل الثلاثة\*".

كان هناك أيضا حوادث متفرقة للتخريب في الصحراء الغربية قام بها ضباط مصريون، مثل محاولة الصاغ مجديون، مثل عدالة الصاغ مجدي حسنين الذي إختطف سيارات نقل فرنسية محملة بالقنابل اليدوية، ومتفجرات مردها إلى حسن عزت عضو مصر الفتاة الإستخدامها فيا بعد في الأربعينات، في عمليات التنجير بالقاهرة، كان ثمن فشل هذه العمليات هو سجن هؤلاء الضباط أو طردهم من الجيش، أو نقلهم لمواقع بعيدة في السودان.

كانت الراقصة حكمت فهمي هي أداة الإنصال بين الجواسيس الألمان، الذين كان أصدهم (أبللن) مصري
النشأة حيث كانت أمه متزوجة من عام مصري، وبين أنور السادات، وكانت مهمته إصلاح جهاز الإرسال
(اللاسلكي) من عوامة حكمت فهمي، وتم الكشف عنها عن طريق ذاة لل يهوية (المترجم).

قي ٤ فبراير ١٩٤٢، سلم المندوب السامي البريطاني سير مايلز لامبسون إنذاراً للملك فلوق يطالبه بتمين حكومة برئاسة مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد، وعندما لم يستجب الملك، حاصرت وحدات عسكرية ودبابات بريطانية قصر عابدين، واقتحم لامبسون مكتب الملك ويصحبته الجنرال ستون قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط، وقواً عليه مذكرة تبطالب بتنازله عن العرش، وتدخل رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين وتوصل إلى حل للأزمة عندما وافق الملك على دعوة النحاس باشا لتشكيل الحكومة، وعرفت بحداثة قصر عابدين، وأثارت غضب ضباط الجيش، ولقد إنبهر الضباط الشبان برفض ومعارضة محمد نجيب للإنذار البريطاني للملك، وقدم إستقالته، وعرض عبد اللطيف المبغدادي وضابطان آخران على أحمد حسنين باشا، إغيال والحائزة النحاس باشا، زعيم الموفد، لكن التأثير الهام الباقي لهذا الحادث، هو تزايد الشعور بالسخط وسط ضباط الجيش، وشكل القصر تنظيماً موالياً للملك داخل الجيش، كان ضمن أعضائه البارزين أنور السادات، مصطفى كامل صدقي، كيال الدين رفعت™، وعرف بالحرس الحديدي. أنور السادات، مصطفى كامل صدقي، كيال الدين رفعت™، وعرف بالحرس الحديدي. وعمل الملك من جانبه، بإعتباره الجريع ورمز السيادة الوطنية، على إقتناص الفرصة للتودد لفياط الجيش، وتردد على نادي الضباط في الزمالك بأمل زيادة شعبيته.

رضم أن المجموعات السرية في الجيش كانت تحت تأثير الجماعات الموطنية المتطرفة (مصر الفتاة، الحزب الموطني، الإخوان المسلمين) وكانوا وموالين للملك وللوطن» بحيث يمكننا القول إنهم لم يضتربوا كلية عن النظام السياسي. يحلول عام 1928، أدت الهزيمة الألمانية المروعة في الحرب العالمية إلى إبتعادهم عن النظام الذي تخلخل وإرتبك، وبدأت مرحلة الإضطراب السياسي المدني (25 - 1927) كنان يقودها الإخوان المسلمون أساسيا ويعض التشكيلات الجديدة لليسار، خصوصاً في أوساط الطلاب والعال والمثقفين. ونشطت تلك الجهاعات الواديكالية السياسية وسط ضباط الجيش.

في كتابه وأسرار الثورة»، ورغم ضبابية معلوماته وأسلوبه، يؤكد أنور السادات حقيقة وجمود عدة جماعات سرية في الجيش قبل عمام ١٩٤٥، كانت جميعها مصادية لـالإحتـالال المبريطاني، عمل سبيل المشال، مجموعة الحزب الـوطني بقيادة عبـد العزيـز علي، ومجمـوعـة الإخوان المسلمين.

 <sup>(</sup>ع) لم يذكر أحد من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار أن كيال الدين رفعت إنضم للحرس الحديدي، رخم أنه كان ضابطاً في الحرس الماكي، لكن عضوية أنور السادات في الحرس الحديدي شائمة وموثوقة وكان تجديد المنظيم الحديدي من خلال الطيب الخاص المطلك يوسف رشاد، والذي أعاد للجيش بعد فصله (المرجم).

طبقاً لكتاب السادات وأسرار الثورة فإن الفترة بين فبراير 1927، تصاعد الشاط الثوري في الجيش وداخل المنظات الشبابية في مصر، وعلى سبيل الشال، إجتمعت مجموعة من الفساط في منزل بالزيتون بالشاهرة، بقيادة كال الدين حسين المتعاطف مع الإخوان، وخططوا لعمليات تخريب وإغتيال سياسيين، ضمت المجموعة ضباطاً من الطيران والاسلحة والمذخرة والخدمات، وأختير السادات للقيام بمهمة الإنصال بينهم وبين الجاعات المدنية المسرية المسلحة، وكان ضمن تلك المجموعة الطيار المسكري أحمد سعودي وهو أحد أعضاء مصر الفتاة، ووجيه أباظة، حسن عزت، وعبد اللطيف البندادي، وكانوا يلتقول أيضا معدارس الخديوية وفؤاد الأول، والسعيدية، لشهرتها بالمهم الوطني بين طلابه، وأيضا طلاب كليات الحقوق والمندمسة وخططوا للهجوم على المسكرات البريطانية في الممادي، مصر الجديدة، قصر النيل، وإختافاف شخصيات عسكرية بريطانية من الشوارع، وإخترقوا السلك المدبلومامي، ورغم هذا النشاط، إفتقروا لهدف سياسي واضح، كانوا ببساطة مهمومين بطرد الإحتلال البريطاني من مصر، ومع ذلك، وفقاً لرواية السادات، كانوا جيعاً يقعون مع دري، المعرية (انقلاب عسكري».

في الواقع، كان الفساط الشبان يعتبرون الفريق عزيز المصري وإصلاحي عسكري وثائر يؤمن بالعسكرية الألمانية وتفوقها التقيء وإنبهروا بعدائه لـالإحتال البريطاني وإنبهروا أيضاً بالمسحة الصوفية والرومانسية المحيطة بشخصيته كجندي ثائر، أسس في شبابه منظمة سياسية سرية للضباط العرب في الجيش العناني.

إبان تلك الفترة من الإضطراب السياسي ٤٥ ـ ١٩٤٧ كنان الإخوان المسلمون هم الذين يمارسون التأثير الهام على توجهات ومفاهيم هؤلاء الضباط. على سبيل المثال، أثناء حرب فلسطين تعاون البغدادي، حسن إبراهيم، كيال الدين حسين وآخرون مع الإخوان. وأقماموا روابط وثيقة مع مفتي فلسطين وفوزي القاوقجي القائد اللبناني لتطوعي وجيش الإنقاذه في فلسطين. والأهم، لقد ساعد الإخوان المسلمون على غرس كراهية ومعارضة كل الأحزاب السياسية في وجدائهم ومعاداة الديمقراطية الحزبية، وتشابكت هذه الأراء ودعمت الأحزاب السياسية في وجدائهم ومعاداة الديمقراطية الحزبية، وتشابكت هذه الأراء ودعمت ما يستقر في أذهائهم وهم طلاب في المدارس الثانوية من الجناح المسلح للحزب الوطني ومعر الفتاة. بوجه عام، غرست كل هذه الإنجامات رؤية محافظة للعالم وإنجاهاً متشدداً معادياً للغرب والحفاظ على كرامة مصر، في إعتقاد هذا الجيل من الضباط.

المحمى أنور السلدات أنه إلتنى الشيخ حسن البنا المرشد العام لـلاخوان المسلمين، الأولى مرة، في مقر سلاح الإشارة بالمادي خارج القاهرة في صيف ١٩٤٠، كان السادات

وقتها ملازماً أول، وكان حسن البنا قد حضر بدعوة من أحمد الجنود، وهمذه الواقعة تؤكد تفلغل الإخوان في كل قطاعات الجيش. كتب السادات في كتابه وفي تلك الليلة بدأت سلسلة من الأحداث لم يسمع المصريون عنها إلا قليار و بعضها كان سريا، والأخر سمع صوت إنفجار القنابل وبعض عمليات التخريب، وذهب السادات لمقابلة حسن البنا في منزله، والذي رتب لقاء السادات مع عزيز المصري، الذي كان قد طود من الجيش، وكان غنيناً في منزل طبيب من الإخوان المسلمين بالسيدة زينب.

منذ ١٩٤٠ وسع الإخوان المسلمون جهود تجنيد ضباط الجيش، لكنهم عجزوا عن السيطرة بشكل كمامل، بل أصبح لمديم بعض الضباط في مراكز بارزة مثل عبد المنعم عبد الرؤوف في القوات الجوية، وكيال الدين حسين في المدفعية، ورشاد مهنا، وإستفادوا من قيادتهم للمقاومة في حرب فلسطين في تجنيد المزيد من الجنود، لكن بعد الحرب، بدأ خط إضمحلال قوة الجياعة، فلقد أدت الهزيمة إلى فقدان الضباط المتنهم في النظام القائم ككل، وتزايد التوتر بين الضباط الشباط الأحرار وإتسعت علاقها بكل الجياعات السياسية في تحد واضح للسلطة.

فرضت أحداث الفترة من 1929 إلى 1907 على عند من ضباط الجيش، الإعتباد على حدد من ضباط الجيش، الإعتباد على حركة سياسية في مصر، فلقد على حركة سياسية في مصر، فلقد ساد تململ عام في أوساط الضباط ضد الوضع الراهن بعد حرب فلسطين لكنه لم يتسم بوجهة أو صيغة محددة، وفي تلك الفترة الحرجة، 23 ـ 1901، لعب جمال عبد الناصر دوراً شخصياً بارزا في جم شمل الضباط من إتجاهات سياسية مختلفة.

يفترض أنور السادات أن جمال عبد الناصر قد إنغمس في العمل السري داخل الجيش في نهاية £٤ ـ ١٩٤٥، لكن في أدوار ثانوية، وأنه تولى مسؤولية حركة سرية في نوفصبر ١٩٤٤ لكنه لم يبدأ ممارسة جهوده التنظيمية بجدية إلا بعد حرب فلسطين في ربيع ١٩٤٩.

في عام ١٩٤٩، تشكلت اللجنة التأسيسية مكونة من خسة ضباط: عبد الناصر، حسن إبراهيم، خالك عبى الدين، كيال الدين حسين، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وجمعهم إرتبط بالإخوان المسلمين أو مصر الفتاة أو الحزب الوطني لفترة معينة؛ كمانت اللجنة تحت إشراف عبد الناصر الذي أصر على إستقلالها الكامل عن كل الجاعات الأخرى سبواء داخل أو خارج الجيش؛ على الأخص، كمان عبد الناصر مصمماً على عزل الحركة عن الإخوان المسلمين، بينا كمان الإخوان يحاولون تجنيد أكبر عدد من ضباط الجيش عن طريق كبار مندويهم، المقدم محمود لبيب؛ وفي بداية ١٩٥٠؛ إنضم للجنة التأسيسية للضباط الأحواز كل من عبد العليف البغدادي، أنور السادات، عبد الحكيم ضامر، الأخوان صلاح وجمال

سالم، وفي نفس الوقت تحولت إلى لمحنة تنفيذية لحمركة الفسياط الاحرار، وهمو الإسم الذي ظهر للمرة الأولى في المنشورات السياسية التي وزعت في فبراير ١٩٥٠، وأكد هذا البيان على ولاء الجيش للأمة، وطالب بإحداث إصلاح جذري للدولة والمجتمع.

يمكن للمرء إصبار تلك الفترة بداية الإعلان الرسمي لإستقلال الفسياط الأحرار عن باقي التنظيات السياسية، ولقد تجل في وجود اللجنة التنفيذية، رغم إحتفاظ بعض أعضائها بإرتباطهم مع تلك الجاحات، مثل علاقة خالد عمى الدين بتنظيم وحددوه الماركسي، وكيال الدين حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف مع الإخوان المسلمين، وأنور السادات مع القصر الملكي، ولقد أظهر عبد الناصر مهارته وذكاءه السياسي بالاحتفاظ بصلات مع العديد من التنظيات السياسية، خصوصاً، الإخوان المسلمين والوفد والهسار.

إتسمت الفترة (٤٦ - ١٩٤٩) بالإضطراب السياسي والسخط العام في مصر بعد الحرب مباشرة، وأدت إلى مرحلة المظاهرات الجهاهيرية والإضرابات المتنالية والعنف، وحملة المقاومة ضد الجيش البريطاني في القناة، وحرب فلسطين، وتغلغلت آثار كل تلك الأحداث والمؤشرات داخل ضباط الجيش، وأصبح النقاش السياسي بين أصحاب الرتب الصغيرة شائما، عا أتاح لحركة الضباط الأحرار فرصة الإنشار لأوسع مدى.

بعد ١٩٤٧، أم يعد هناك بعثة عسكرية بريطانية لتحظر النشاط السياسي للفساط المصريين، ومع تزايد إغتراجم السياسي عن الملك والنظام السياسي، أصبح عملهم التحريفي عكنا، وإكتسبت فكرة الإنقلاب المسكري ضد السلطة مصداقية أكثر بعد وقوعها في عدد من البلدان العربية، وشيوع فساد النظام السياسي وتلويث ممعته، وصعوبة مراقبة جهاز المخابرات العسكرية الوليد للجهاعات السرية في الجيش، بينها كان جهاز أمن اللولة الملني يتشكل أساساً من البوليس السياسي المشغول بمراقبة الانشطة المعارضة للإخوان والجهاعات التعطرفة الاخرى، وهكذا، تمكن الفسياط الأحرار من إحتراق المخابرات العسكرية.

ساعدت سياسة حكومة حزب الوقد الليرالية (١٥٠، ١٩٥١) على تقوية حركة الضباط الأحواد وتعلوير قدراتها التنظيمية، وتزايد منشوراتها الدعائية السرية، والتي كان هدفها الرئيسي والجيش وولاؤه للأصة، وأصبح التأثير الماركسي أكثر وضوحاً في تلك المنشورات، بالهجوم على مفاصد الملك والمطالبة برضع مرتبات الجنود؛ في نفس الوقت، كان الضباط الأحرار جاهزين لمساعدة أي جماعة تقاتل ضد البريطانيين في القنال، وتنزويدهم بالسلاح والمناخيرة ومصحرات المتدريب.

إستارت أشطة الضباط الأحرار ردود أفعال القصر والحكومة، ولم يعد هناك مقر من الصدام مع قيادات الجيش والملك، وحدث الصدام أثناء إنتخابات نادي الضباط في نهاية المدام حيث فاز مرشحو الضباط الأحرار برشاسة اللواء محمد نجيب، وجسدت تملك الإنتخابات صواجهة علنية بين الملك والضباط الأحرار، لكنها تبلاشت خلف مشاهد المقاهرية في القاهرة في نوفمبر وديسمبر ١٩٥١ ضد يريطانيا، بعد إلفاء حكومة الموقد لمماهلة ١٩٧٦ من جانب واحد بشكل درامي وديماغوجي، ونظم الإخوان ومصر الفاهرة هجهات على وسائل النقل العام، والملاهي، البارات، ودور السينها، في ديسمبر ١٩٥١، ليضيفوا عاملاً جليداً للموقف الأمني المتدهور، وقدموا تجربة لما سيجري يوم المساورة، ونظم الإخواد الغوغاء القاهرة.

كان إنعكاس أحداث يوم السبت الأصود (٢٦ يناير ١٩٥٧) على الضباط الأحرار فوروا ومروعاً، حيث أومى بعضهم بالعمل الفووي، بينها أكد آخرون مثل خالد على المين على سيل المثال، عل ضرورة تنظيم حملة سياسية منظمة وقوية، وبمعاونة أحمد فؤاد رفيق خالد في تنظيم حدتو، الذي لعب دورا رئيسيا في إعداد مشروع برنامج النقاط الست للثورة في فبراير أو مارس ١٩٥٦. وأصبح الضباط الأحرار الآن يدعون الإهداف ثورتهم المتوقعة:

١ - القضاء على الإستعار وأعوانه من المصريين.

٢ - القضاء على الإقطاع.

٣ - إنهاء إحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

٤ - إقامة العدل الإجتياعي.

٥ ـ بناء جيش وطني قوي .

٦ - إقامة حياة ديمقراطية.

حتى تلك الفترة، كان الفسياط الأحرار بجسدون حركة مستقلة تتبنى الدصوة السرية لأفكار وطنية وتقدمية راديكالية، مشل ربط النظام الحاكم في مصر بالإستعبار البريطان الأمويكي، وكانوا يعتقدون وبالإنقلاب، خصوصاً عندما أعتقل بعض الضباط المرتبطون يحركهم أثناء أحداث يوم السبت الأسود، وكان محمد لبيب نفسه تحت المراقة. في تلك الفترة، أتحاد المضباط الأحرار تنظيم حركتم، حيث أصبح هناك مركز واحد لانشطتها في القايرة يتكون من : (هبد التاصر، خالد عمى الدين، زكريا عمى الدين، حسين المسافعي، يحيي، حسنون، ولمهن شلكي وموكد آخر في العريش مقر الجيش المصري والقوات الجوية في سيناء (مكون من: يوسف صديق، عبد الحكيم عامر، صلاح وجمال سائم) وطهروا الحركة من أعضائها مزدوجي الولاء بين الجيش والجياعات السياسية المدنية، وهكذا أُبعـد عبد المنمم \_ عبد الرؤوف لعلاقته وإرتباطه بالإخوان.

وبدأت إرهاصات الخلاف والجدال المستقبلي حول علاقات الفساط الأحرار بالمنابرات الأمريكية في تلك الفترة؛ هل لقي الفباط الأحرار تشجيع الأمريكيين في إعدادهم للقيام بالثورة؟ في إطار تصاعد الحرب الباردة وضعف الوضع البريطاني في الشرق الأوسط، كانت أمريكا قلقة بشأن تأسين المصالح الغربية في مصر، وعا ضاعف من قلقها إندلاع المظاهرات والإضرابات وعمليات الضجير التي قام بها المناصر والجهاصات السياسية المنطوقة، وخشى الأمريكيون حدوث إنتفاضة شعبية، أو ثورة ذات مسحة شيوعية.

من الطبيعي وجود علاقات رسيية بين أجهزة المخابرات للدول الصديقة، مصر والولايات المتحدة، في ذلك الوقت، وكان هناك أيضاً علاقات شبه شحابراتية بين الدبلوماسين الأمريكين في القاهرة والصحفين المصريين (مثل مصطفى أمين - أخبار اليوم) وبالمثل بعض كبار رجال الدولة والوزراء (مثل حافظ رمضان، مرتفى المرافي، مصطفى مرعي، أحمد حسين، السفير المصري في واشنطن)، (وكان أحمد الضباط الأحرار في المخابرات المصرية، وعنهان نوري، يتبع أخبار ومعلومات المتعاونين مع المخابرات الأمريكية).

في البداية، تبنى الأمريكيون إمكانية القيام وبثورة سلمية بقيادة الملك فاروق بأمل إحباط أي إنتاضة شعية متطرقة ذات ترجهات وأهداف غير موثوق بها؛ فغي بداية إحباء الإمريكية التخطيط لتنفيذ (١٩٥٣، تولى وكرميت روزفلت، أحد كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ تلك المهمة المخاصة، وعلى الفور، أورك أنها مهمة غير واقعية وغير محكنة، وحتى مارس ١٩٥٢ كنان قد أقمام إتصالات وثيقة وعادثات إستكشافية مع مبعوثي اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار سيقومون للجنة التنفيذية بين المجال الأحرار سيقومون بثورة لن تهد المصالح الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط، وأن الضباط الأحرار بجسدون البخيل الموحيد المؤتوق به لنظام الملك فاروق، ومن جانبهم، إكتسب الضباط الأحرار حياد الأمريكية عالم السلطة.

أوصلت ثورة يوليو ١٩٥٧ جيلاً جديداً من الضباط والمدنيين إلى السلطة في مصر، وإتسمت بالسمة الراديكالية السياسية والعنف الذي غرسته مصر الفتاة، والإخوان، والحزب الوطني في المقرد السابقة وأبمدت عن الجيش كل القيادات القدعة؛ كان محمد نجيب (عمره ٥٧ عاماً عند قيام الثورة) هو الفائد الموحيد المرتبط بالضباط الأحرار، وجدير بالملاحظة حقيقة أن الإنقلابات المسكرية في بلدان الشرق الأوسط الأخرى (السراق علمي ١٩٣٣، 1940، وسوريا عام 1949) كانت بقيادة ضباط كبار، بينها شورة يوليو في مصر قام بها ضباط صفار تنزاوح أعازهم بين 70 عاماً حتى ٣٥ عاماً، وتمتع بعض قيادات اللجنة التنفيذية (مجلس قيادة الثورة) ببطولات إستنائية في حرب فلسطين، وتحقيق تقدم سريع ومبكر في المنلك المسكري، حيث قام بعضهم بالتدويس في كلية أركبان الحرب، ويموجه عام، تمتعوا بتدويب أكاديمي وصيداني أفضل من كبار الضباط وقادتهم وقتها، لكن لم يكن بين الفباط الأحوار من ينتمي لعائدات واسعة الثراء، أو تمتع بميرات عسكري بهامنتناه عصد نجيب. كان الفباط الأحرار، عموماً، بيروقراطيين عسكريين مجتهدين؛ أو كها عصمهم مايلز كوبلاند: ورجال جيدو التنظيم».

قد يكون أمرآ إستئنائياً سيطرتهم على السلطة بعد صرور ثلاث سنوات فقط على تأسيس تنظيمهم (٤٩ - ١٩٥٧). والأكثر غرابة تلك الحقيقة المشيرة عن إنتشار أهضاء التنظيم في أوساط جميع أسلحة الجيش وفروعه، رغم تصدد وإختلاف إتجاهاتهم السياسية، وإفتقادهم لوعي سيامي مؤحد، لكن كان هناك رغبة مشتركة بينهم لتغيير النظام، فضلاً عن الرابطة الجيلية التي وحدت بينهم، بالإضافة إلى الأصول الإجتماعية والإقتصادية المشتركة، والمؤشرات المشتركة على تشكلهم السيامي المبكر، وهكذا جاء ظهور عبد الناصر بينهم، طبيعياً، فهو الأكثر إنضباطاً وطموحاً في السلطة، وقدرة على القيادة.

كان أحد العوامل التي ساعلت الضباط الأحرار للسيطرة على القوات المسلحة بسهولة، هي حقيقة أن كبار القادة عندثال لم يكونوا يشكلون ونخبة، أو صفوة عسكرية متميزة تماماً على المسرح السياسي؛ كانوا جزءاً من النخبة الحاكمة أو المدراء، لكنهم ليسوا بالضرورة جزءاً من الطبقة الحاكمة، لهذا لم يكن متوقعاً دفاعهم عنها بكل قوتهم.

ولم يسيطر على الجيش حتى تلك الفترة أي من الوفد، أو كبار ملاك الأراضي، أو النخبة الجديدة من رجال المال، أو رجال الصناعة والشركات، والأهم من ذلك كانت الغالبية العظمى من الضباط ذوي أصول شعبية فقيرة أو برجوازية صغيرة، لم ينتم أحدهم ألى أصول عالية أو فلاحية، أو رجال المدين الرسمي؛ كان الفساط الأقباط يشكلون أقلية، لذا لم يكن ضمن الضباط الأحرار سوى واحد فقط، بعد ١٩٤٦، تدفق على الجيش تيار من الفساط أبناء الطباء تفس الأصول الإجتهاعية التي جاء منها عناصر الإخوان ومصر المنتاع المتاح، كان فؤلاء حسوا في نفش الوقت، جيلاً من الشباب الطموح إستفاد من الإنساع المناجع للتعليم التاثري في نفش الوقت، جيلاً من الشباب الطموح إستفاد من الإنساع

﴿ ظِلْمُ صِبَاطُ الْجَيشِيرُ لَفَدَةٍ طُولِلَةً تَجْتَ سِيطُوا الجَكْمُ اللَّكِي وَفِي عُولَةً عَن المجتمع

وإنفاضاته السياسية، يقومون بأداه المهمة الرئيسية للحفاظ على النظام العام والأمن ضد المشقين والخوارج، والمدنين المتظاهرين. كانوا منظلة النظام ضد الفوضى والعصيان والثورة. بهذا المضى، لم يشكل الضباط نخبة طليعية في أجواء مصر الراديكالية سياسيا، ربحا يكون هذا هو السبب في قيام حركة الضباط الأحرار بالثورة في يوليو ١٩٥٧ منضردة، دون مشاركة أو مساعدة أي تنظيم سيامي مدني من المعارضين للنظام القبائم، وهي كانت على مستوى جيد من التنظيم. بل إعتمد الضباط الأحرار على السرية والإنقلاب المضاجىء في المؤت المتناسب عندما يكتمل إغتراب وإنفصال الشعب عن حكامه، وعتضن ويؤيد المنقذين الجدد، فوق كل شيء، بالسيطرة الكاملة على الجيش، ثم يمكنهم فرض إرادتهم على باقي المجتمع.

# الفصل السادس

عبد الناصر وثورة الجيش

عندما هب عبد الناصر ليقود إنقلابه العسكري، كان قد أمسك بأطراف أزمة جيله في مصر، تلك الأزمة في تاريخ الأمم التي يستخف بها السياسيون السطحيون، أزمة الإنفصال بين النظام المفروض في جانب، ووضعية وطموحات جيل جديد في جانب آخر. كانت أزمة حادة، بسبب الارتباط بين الظروف الموضوعية والذاتية التي تصوغ عادة التحول الراديكالي في حياة البشر، فلقد أوجدت نهاية الحرب توازناً جديداً في القوى على المسرح الدولي: أصبح التحرر من الاستعار حتمياً. كان الوجه السياسي والإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط يسير في إتجاه التغير، وإتسمت الأزمة المصرية بملامح ثلاث:

- النتائج النهائية بعيدة المدى لحادث ٤ فبراير ١٩٤٢.
  - تأثير السخط السياسي العام في الأربعينات.
    - ـ الهزيمة في حرب فلسطين ١٩٤٨.

بعودة الوفد إلى الحكم في يناير 1900، وحاجته لتجديد وإستنفار فعاليته بالإستجابة للمشاكل الإقتصادية والسياسية الملحة، والإستجابة لمطالب جيل حاد النزعة داخل الحزب؛ إستهل فترة غير مسبوقة من الحرية السياسية، رفعت الرقابة عن الصحف، وبالتالي تزايدت فعالية النشاط السياسي بشكل ملحوظ للجهاعات السياسية القديمة والجديدة في اليمين واليسار، تحولت مصر الفتاة إلى حزب إشتراكي، الإخوان المسلمون، والماركسيون، بلغت ذروة هذا النشاط ونهايته يوم السبت الأسود ٢٦ يناير ١٩٥٢.

في هذا المناخ القلق المضطرب، وقفت حركة الضباط الأحرار رافضة الإندفاع والتهور والمخاطرة بإستخدام المنف، تنتظر فرصة ملائمة للتحرك، بطبيعتها كمانت حركة محدودة داخل أوساط ضباط الجيش، كان يجب عليها البقاء حذرة حتى لا تخاطر بحياة عناصرها، وأيضاً كانت في مأمن نسبي في ظل مناخ الحوار السيامي، وتمكن ضباطها من إقامة علاقة وثيقة مع المعارضة الجديدة للوضع الراهن ومصارضة السياسيين القدامي والحكم الملكي في كل الصحف.

كان هناك دائماً من وقت لأخر، عروض وإقتراحات على بعض الفساط لإغتيال

بعض السياسيين المبارزين وكبار قيادات الجيش، والإشتراك في عمليات تخريب المعسكرات الهريطانية وإغنيال الضباط البريطانيين، لكن عبد الناصر كمان يرفضها دائماً لصمالح منهج تدعيم وتقوية الحركة داخل الجيش، ومن المحتمل أن عبد الناصر قد رفض العنف لأنه حتى عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١، لم يكن هناك حركة منظمة قوية للضباط.

حتى ١٩٤٩، قرر عبد الناصر الإحتفاظ بدوره في حركة الضباط الأحرار سريا، وكيا كتب السادات وصمم على أن يمثله عبد الحكيم عامر في كل إتصالات الحركة مع باقي الضباط، والأهم تصميم عبد الناصر الحفاظ على إستقلالية حركة الضباط الأحرار، وقاوم حركة تجيد الضباط للإخوان المسلمين بقيادة المقدم محمود لبيب، وإكتفى بالحفاظ عمل قيام عبد الرؤوف كفائم بالإتصال مع الإخوان.

كان إهترام عبد الناصر هو تلقين ضباط الجيش أهمية التنظيم السياسي، وللتخلب على هزلة حركتهم عن الجياعات الراديكالية الاخرى، ومع إنبدلاع المظاهرات الجياهبرية بصد 1927، جاءت الفرصة للتعاون مع الجياعات الطلابية والعيالية والمنظيات الراديكالية في الهيمين والسار، وأدت حرب فلسطين إلى تجديد الروابط بين حركة ضباط الجيش والإخوان المسلمين، والطليعة الوفدية وقدائي مصر الفتاة.

وصل تدهور الموقف السياسي في مصر إبان ١٩٥٠ - ١٩٥٧ حداً تعرض فيه النظام المهجوم من كل الإنجاهات المعارضة، خصوصاً الإخوان المسلمين ومصر الفتاة التي صارت الحزب الإشراكي المصري، وأصبح النمط الإجتاعي السائد يتسم بتناقضات حادة، حيث يوجد عدد قليل من الأثرياء ثراء فلحشاً وملاين الفلاحين الأجراء الجروعي، ونزوح الكثير القوادين المصريين والأجانب، وهناك حوالي مائتي ألف أجنبي يعملون في التجارة والبنوك، وشريحة فمثيلة من النخبة المصرية الجديدة من رجال الأعيال وأعداد متزايدة من خريجي الجامعات المطاعين في نصيب أكبر من الكمكة الإقتصادية، كان هناك قوات أجنبية على الزائخ المهجري، القوات الريطانية في منطقة القناة. في النهاية، كانت الشعوب العربية في الملال الحصيلة ومناهد من المريدة في المحلوبة في الملال الحصيلة: تغير سريع، إنفجار سكاي، وإنتقال السكان من الريف إلى المدينة، بالخيم معاني مشقة الإنفار الإقتصادي.

إستثمر الضياط الأحوار كل إرتباطاتهم وعلاقاتهم داخل النظام، الذي يترفح الآن من الهجوم الجاهيري، والتنظيهات المتعددة لقوى المعارضة المنشرذمة، وصحم عبد الناصر على اقتصار العضوية في الحركة على الضياط الأحوار فقط، فهدو لم يكن يثق في الإخوان بسبب تعاونهم المبكر مع حكومة إسماعيـل صدقي عـام ١٩٤٦ في سحق الشيوعيين، وعلاقـالتهم الوثيقة بالقصر الملكي.

في هذا المناخ السيامي حيث يطالب أحمد حسين علنا بالإطاحة بالنظام القائم، تمكن الضباط من تقدير مواضع الضعف وتقييم الإختبارات، والحفاظ على اللقاء مع الجياهات المعارضة خصوصاً الإخوان المسلمين دون الكشف لهم عن نواياهم، ولقد أصبح عمد من المساط الاحرار نشطين سياسياً للمرة الأولى ضد النظام والبريطانيين من خملال تلك النظامات المدنية.

لقد تعرف عبد الناصر عبل ضباط الجيش الموالين للجهاعات الراديكالية من خلال علاقاته الوثيقة إبان حرب فلسطين، وعمليات المقاومة للجيش الريطاني في منطقة القنال، ومن خلال موقعه كمعلم في العديد من مدارس الجيش: الكلية الحربية، مدرسة المشاة، مدرسة إدارة الجيش، كلية أركان الحرب، وأتبح لعبد الناصر فرص عديدة لتجنيد أعضاء جدد لتنظيم الضباط الأحرار، وسعى لإقامة علاقات مع الطليعة الوفدية، والتي كان أبرز أعضائها أحمد عبد الفتاح، الذي إلتقاه عبد الناصر لأول مرة عام 1927 أو 1929، ومن الماركسين إرتبط بأحمد فؤاد عضو حدتو القيادي، من خدال خالد عجى الدين، ويوسف صديق، وإبراهيم طلمت العضو المبارز في الطليعة الوفدية والصحفي بجريشة الجمهور المماري، وكان عضوا سابقاً في مصر الفتاة، وكانت شقيقته متزوجة من أحمد فؤاد، والجميع إستخدمهم عبد الناصر لخدمة أهداف تنظيمه.

بحلول عام ١٩٤٩، أدرك عبد الناصر عجز مصر الفتاة والإخوان المسلمين عن الوصول إلى السلطة، فلقد إستغذ الإخوان طاقتهم في المقاومة بالقناة، وحرب فلسطين، وعمليات الإنتقام من قوات الأمن الحكومية (إغتيل المرشد العام حسن البنا في فبرايس وعمليات الإنتقام من قوات الأمن الحكومية (إغتيل المرشد العام حسن البنا في فبرايس ماهر، صالح حسوب عزيز المصري، شخصيات مؤثرة في السياسة المعربة، كيا كانوا في الثلاثيات أو إبان الحرب، خذا قرر عبد الناصر تنظيم عمل هجومي ضد النظام القائم تقوم به حركة مستفلة، فلقد قيم بشكل صحيح تحولات القوى داخل المنطقة العربية المجاورة، والرغبة الأمريكية لإجبار بريطانيا للجلاء عن مصر والشرق الأوسط، دلالات الحرب البادة تشيكوسلوفاكيا، برلين، وكوريا، وتبماً للصحفي الوثيق الصلة به، عمد حسنين هيكل، فإن تشيكوسلوفاكيا، برلين، وكوريا، وتبماً للصحفي الوثيق الصلة به، عمد حسنين هيكل، فإن المنادة الكورامة الموطنية المصرية في حادث ٤ فبراير ١٩٤٧، المعروف بحادث القعم، وتأثير إهنوان المسلمين والجهاعات الماركسية وكانت كلها النظروف التاريخية التي شكات مصير

عبد الناصر وجعلت منه ومزأ لإستعادة الكرامة المفقودة والأمال الغائبة».

لا مجال للقول بأن عبد الناصر في عامي 1929 أو 1907، لم يعد يستمد رقيته لمصر المقبلة، من مصدر عام ومشترك مع معظم تلك التنظيمات والحياصات، فلقد ظمل نفس مصدوه الذي إكتسبه من إرتباطه المبكر بمصر الفتاة والحزب الموطني في الثلاثينات، لكن الذي إختلف هو أسلومه الإنقلابي، مفهومه للسلطة وإستخدامها، قراره بالإستيلاء على السلطة من خلال حركة متحررة من أية إرتباطات أو ترتبيات مع منظات مدنية موازية، بهذا الحصوص، كان عبد الناصر شبيها بلينين في الحاجة الملحة لوجود تنظيم فعال منضبط.

هناك عوامل عديدة وفرت له المرونة في التخطيط، منها أعضاء تنظيمه فوي النشاط والفعالية المتزايدة، وتعاويهم مع الجياعات المتطرفة، ووقوعهم في قبضة السلطات، مشل أنور السادات الذي سجن عام ١٩٤٧ (في قضية التجسس مع الألمان مع حكمت فهمي) وهرب من السجن عام ١٩٤٧ (لإشتراكه في مقتل أمين عشيان)، من السجن عام ١٩٤٧ (لإشتراكه في مقتل أمين عشيان)، وآخرون مثل البغدادي، عبد المنعم عبد الرؤوف، خالد محيى الدين، صلاح وجمال سالم، رشاد مهنا، وكيال الدين حسين، كانوا جيماً بطريقة أو بأخرى مرتبطين بحركات سياسية، وينفس الأهمية، تأتي حقيقة إدراك عبد الناصر لعدم فصالية الفريق عزيز المصري بإعتباره رجلًا من الحرس القديم، وهذا يفسر تردد عبد الناصر في لقائه حتى عام ١٩٥٠.

كنان هناك جدال واسع بين الضباط الأحرار والثوريين المرتبطين بهم حدول مسار الأحداث التي ستقود إلى شورة يوليو ١٩٥٢ ، فلقد إدعى الإخوان المسلمون دورا كبيراً في صنع عبد الناصر ، حاكماً ثورياً لمصر، وادعى نفس الإدعاء مصر الفتاة ، والطليعة الوفدية ، وزعمت حدتو أن لها الإسهام الأكبر في تربية عبد الناصر سياسياً وتعميق وعيه الإجتباعي ، ودائماً هناك من يزعمون أن عبد الناصر لم ينخمس في العمل السياسي المسكري قبل عامي ده ١٩٥١ ، وأنه فقط إستفل الحركة ، أو إندفع ليجني ثهار جهودهم بعد نضجها ، كشوع من وإغتصاب ثورة ضافصة» على سبيل المشال، كتب أنور السادات، في الستينات وأسرار الثورة» ، وكا لم يكن أمامه خيار إلا إرضاء سيده ، عبد الناصر ، فلقد نسب معظم نجاحات التنظيم إليه .

على أية جال، هناك خلاف بين قصة عبد النـاصر لحركـة الضباط الأحــرار، ورواية ثروت عكاشةء فقد كتب عبد الناصر في فلسفة الثورة:

المُسْتَكُرُ، في أحد الآيام أثناء قرار الأمم المُحدة لتقسيم فلسطين في سبتمبر ١٩٤٧ (لاحقة أن قرارة التقسيم صدر في توفمبر ١٩٤٧) إلتقى الفساط الأحرار ووافقوا عل دعم

المقاومة الفلسطينية، في اليوم التالي، ذهبت وطمرقت باب منزل الحاج أمين الحسينيّ، مفتي فلسطين.

هكذا إلتقى عبد الناصر والمقتى عام ١٩٤٧، بينها كتب ثروت عكاشة أحد الضباط الأحرار وعضو الهيئة التأسيسية: «إنتهت حرب فلسطين بمساوتها وإيجابياتها... عادت القوات إلى مصر، وظهرت فكرة تنظيم الضباط الأحرار، وتنقق معظم المعلومات والمصلور على ظهور أول منشورات الضباط الأحرار السرية في نوفمبر ١٩٤٩، والتي كتبها عبد الناصر وحمدي عبد، وطبعها ووزعها خالد عيى الدين.

فور إنتهاء حرب فلسطين، قرر بعض الضباط والأعضاء في المنظمات المراديكالية إغتيال القيادات السياسية المصرية، وأن يبدأوا بالنحاس باشا، وألقوا المتفجرات على منزلـه في نفس العام، وتؤكد المصادر العديدة على عدم موافقة عبد النياصر، لكنها لا تنفي علمـه بالحادث، وأيضاً لم يشارك في علولة إغتيال الفريق حسين سري عامر بعد ثلاثة أعوام.

قبل وفاته، أكد صلاح سالم أن الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار تشكلت أول مرة في نوفمبر ١٩٤٨، وكان أعضاؤها:

عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، صلاح وجمال سالم، عبد اللطيف البغدادي، خالد عبى الدين، السادات، حسن إبراهيم، عبد المنهم عبد الرؤوف، زكريا عبى الدين، حسين الشافعي، يوسف صديق وإنضم عبد المنعم أسين إليها فيها بعد، وشكلت هذه المجموعة مجلس قيادة الثورة عام ١٩٥٧.

ويزعم السادات في كتابته أن أول خلية سرية في الجيش شكلها زكريا عمى الدين والسادات عام ١٩٣٨، وكانت حركة مقاومة لبريطانيا والنظام القائم في صفوف ضباط الجيش، وأنها مرت بجراحل ثلاث: الأولى في ١٩٤٥ - ١٩٤٢، حيث قاوم الضباط طبيعة العلاقات المصرية البريطانية أثناء الحرب وأعربوا عن غضبهم الإسقاط حكومة على ماهر الموالية للمحود في يونيو ١٩٤٠ وإخراج بطلهم عزيز المصري من الجيش. في العام التالي، قرر السادات، البغدادي، حسن عزمت، وجه أباظه، وأحمد سعودي، مقاومة الرفض قرر السادات، البغدادي، حسن عزمت، وجه أباظه، وأحمد سعودي، مقاومة الرفض الإنسحاب البريطاني من المبريطاني من المسلحاء الغربية في مرسى مطروح وخططوا لفرض الإنسحاب البريطانية الصحراء الغربية عن طريق عمليات تخريبية الإجهزة إتصالهم، ولكن السلطات البريطانية تمكنت من نقل الضباط وتأمين إتصالاتها. مرة أخرى في فبراير ١٩٤٢، بعد حادث القصر، فكروا في تنظيم مظاهرات إحتجاج في نادي الضباط، وقرووا تحطيم النظام السياسي بقيادة الملك.

مسترجعاً أحداث تلك الفترة كتب عبد اللطيف البغدادي عام ١٩٥٣:

وعندما كان الألمان على مشارف مصر، قررنا أنا وأحمد سعودي، حسن عزت، محمد وجيد أباظه (الجميع ضباط طيران) والملازم أول أنور السادات أن واجبنا يقتضي عمل شيء ضد بريطانيا، شكلنا تنظيما سريا في القرات الجوية لتخريب خطوط الإنصال البريطانية لإجارها على الإنسحاب من الصحراء الغربية . . . ووجدنا عوناً وتعاطفاً من ضباط آخرين ومدنين لتقديم المتفجرات . . . لكن أحمد سعودي هرب وقتل، وإعتقبل السادات وحسن عزت».

المرحلة الثانية 20 ـ 1980، يشير اليها معظم الضياط الأحوار كمرحلة الدعاية، وتلاها إقامة تنظيم سري في الجيش في صفوف الضباط، بينيا صعد الإخوان ومصر الفتاة من نشاطهم المسلح، وتشكل الأعوام 21 ـ 1907، المرحلة الثالثة، التي تشكلت خلالها الهيشة التنفيذية للضباط الأحرار.

ينبغي رؤية حركة الضباط الأحرار في إطار نسيج تدهور العلاقات المصرية البريطانية منذ عادثات صدقي بيفن عام ١٩٤٦ حتى إلغاء حكومة الوفد للمعاهدة من جانب واحد في اكتوبر ١٩٥١. وكان الصراع السياسي في ذروته عام ١٩٥٠، والجدال لا ينقطع حول هزيمة الجيش في فلسطين، وجلاء القوات البريطانية عن منطقة القنال وتحول الحرب الباردة إلى قتال عنيف في كوريا، وظهور الكيان الإسرائيلي، وظهور الولايات المتحدة كلقوة عظمى، وتزايد تورطها في شؤون الشرق الأوسط، بينها تزايد سعي الغرب لحلق نظام أمني دفاعي حديد في المطقة.

لكن الوفد أصبح فاسداً، وصعد من حملته ضد البوجود البريطاني في مصر ليحول الأنظار عن سمعته الملوثة، بينها كان غالبية المصرين يسعون لإجلاء القموات البريطانية عن مصر، والمطالبة بالوحدة مع السودان، ومفاوضات الحكومة البريطانية مع وزير خارجية الوفد عمد صلاح الدين للوصول إلى إتفاق.

في تلك الفترة، لم تنظع الحملات الصحفية على فضيحة الأسلحة الفاسدة، وتلمح للملك وحاشيته، وإستقطب هذا عداء كل الجمياعات الراديكائية للوفد، وفوق ذلك إلاضراف قاعدته الآصيلة عنه وهي الطبقة الوسطى. في أغسطس ١٩٥١ ترك الوفد الجمياهير تتظاهر ضد الماهدة المصرية البريطانية، والناها في أكتوس ١٩٥١، ووفض أيضاً عروض الإنضام إلى أحلاف للدفاع عن الشرق الأوسط.

وكتب وسير توماس راب، من وزارة الخارجية: واستمرت الماوضات حبول السودان

حتى توقفت بلا نتيجة . . . كان النصف الأول من عـام ١٩٥١ في مصر يبــلــو مشـل الهــنــوه الذي يسبق العاصفة».

وسط إنسحاب العيال المصريين من المسكرات البريطانية في القيناة، وحدوث عمليات تخريبية، أمرت وزارة الحارجية، مكتب الشرق الأوسط بنقل قسمه السيامي إلى فايد (في السويس)، بينها نقلت قسم التطوير إلى بيروت، وقام الجيش المصري بإعداد تحسينات دفاعية في الطويق إلى القاهرة، لكنها لم تكن رادعاً حقيقياً لأي عمل يكن أن يقوم به الجيش البريطاني، في نفس الوقت، تدخل الفريق عزيز المصري لحل الحلاف المصري البريطاني، يقول سير توماس راب، في أوراقه الخاصة:

وكان يجب أن ننصبه رئيساً للوزارة بدلاً من النحاس باشا، ونسوي المشكلة بعدثذ حول مستقبل قواتنا بالإنتقال للضفة الأخرى للقنال، ويمكن بقوته أن يجعل هذا الحل مقبولاً للمشاعر الوطنية».

يمكن للمرء إفتراض قدرة عزيز المصري بالإعتياد على علاقته بالجماعات الراديكالية والضباط المصريين لتأييده في الوصول للحكم، لكنها مع ذلك تبقى مجرد شطحة خيال.

بنهاية ١٩٥١، كانت مصر وبلداً تعيساً» ففي القاهرة ويوجد ملامح دولة بوليسية في كل مكان، وفقدان الثقة والشعور بالسخطه كها كتب وأوين تويدي، في تقريبره الحاد، لكن هذا المناخ القلق المضطرب، كان موجوداً منذ إغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر في فبراير ١٩٤٥ على يد أحد أعضاء مصر الفتاة السابقين محمد العيسوي عوض افله، ثم عضو الحزب الوطني منذ عام. وفي يناير ١٩٤٦، اغتيل أمين عشهان باشا والعين الزرقاء للسفارة البريطانية، فلقد شجعت مصر الفتاة والجاعات الراديكالية الأخرى على قتل المتامرين.

الأهم بالنسبة للضباط الأحرار، هـو الصدام بين القوات البريطانية وقوات بوليس الإسهاعيلية، أو قوات بلوك النظام، في يناير ١٩٥٢، الذي أدى إلى حرق القاهرة يوم السبت الأسود، الحادث الـذي أدى إلى إنفصال الجيش عن الحكومة كلية، وعن الوفد، وعن الملك.

في خطابها إلى إينها كتبت زوجة تـــوماس رمسل باشسا، قائـــد بوليس القـــاهـرة «المـــوقف يعتمد الآن على لمن يكـــون ولاء الجيش المصــري، والذي يعتــبر معظمــه معاديـــاً للملك، من ناحيته قام الملك بإنقلاب قصــر، بإختياره علي ماهر رئيســـاً للوزارة، والذي كـــان أعــوانـــه من مصــر الفتاة قد شاركوا بفعالية في حــرق القاهـرة في ٢٢ يناير ١٩٥٢. كتب السادات أن عبد الناصر في عام ٥١ - ١٩٥٣ طلب من الضابط جمال القاضي الإنصال بخاله عبد اللطيف محمود باشا الوزير الوفدي مستفسراً منه وعن نوع المساعدة التي يعتقد الوفد أن الجيش يمكنه تقديمها لمنع الملك من العدوان على الدستوره وأشار عبد الناصر أيضاً على الضابط رشاد مهنا للإتصال بقريبه فؤاد سراح الدين باشا سكرتير عام الوفد حول نفس الإقتراح، لكنه رفض، فإختار ضابطاً آخر وهو أحمد أنور الذي أصبح فيها بعد قائداً للبوليس الحري، ليقوم بالإتصال.

لو كانت معلومات السادات دقيقة فإنها تفترض عدم تفكير عبد النـاصر في الثورة حتى نهاية ١٩٥١ وبداية ١٩٥٢، لكن قد يكون هذا مجرد تكتيك من جانب عبد النـاصر.

كانت سياسة الولايات المتحدة عاملاً معقداً في الأزمة إبان أعوام 29 ـ 1907، فلقد أظهر السفير الأمريكي في القاهرة جيفري كامزي، وهو أمريكي من أصل أيرلندي، مشاعر عداء لبريطانيا، وتشجيعاً للمصريين في نضاهم ضد إنجلترا، وإعتبر المراقبون البريطانيان أن السياسة الأمريكية ليست معادية لبريطانيا فقط، بل متناقضة؛ فالأمريكيون يسعون لتوسيع نفوذهم في الشرق الأوسط، في نفس الوقت، وعلى سيل المشال قام علي صبري (رئيس الوزاء في عهد عبد الناصر) الضابط بالمخابرات العسكرية المصرية، بالإتصال بالملحق العسكري الأمريكي في القاهرة، ونجح في كسب حياد أمريكا، إن لم يكن تأبيدها.

هناك أجواء أنذرت بهبوب عاصفة ثنورة يوليو، تمثلت في المشاكل المتفجرة في ريف مصر، حيث إندلعت الانتفاضات الفلاحية ضد الإقطاعيين مثل البدراوي عاشور، صهر سراج الدين، وفي دوائر الأمير محمد علي، والأمير ينوسف كيال، وتأكدت تحولات البناء الإجتاجي المصري.

في عمام ١٩٧٠ كتب دجان لاكتبوير، مسلاحظاً بشكىل عام أن الشبباب الطموح من الضباط الشبان كانوا يشتركون في رغبة واحدة لتحويل وجه الحياة في مصر، لكنهم لم يعرفوا شكل النظام الجديد الذي يريدونه، وفي كتابه دهرم الإغتراب، وصف مشاعرهم:

«الإغتراب عن الإحتلال الأجنبي، والرغبة في تحرير مصر منه، الإغتراب عن النظام -الإقتصادي، والرغبة في تغييره وإقامة والعدل الإجتهاعي، الإغتراب عن الطبقة الحاكمة، وبالتاتي إذاحتها في الفترة من ٣٠ - ١٩٥٤.

 مع ذلك بقيت الدوافع ختلطة، تقاليد الوطنية الرومانحية العارمة، منذ ثورة ٢٩١٩، ختلطة بالروح المحافظة الزراعية، وفكرة غامنه. عن العدل والإصلاح الإجتماعي، ولقد . طبعت السنوات الثلاثون من الخبرة وأولوية القضية الوطنية، على باقي المشاكل، ولقد تركت مصر الفتاة والإخوان المسلمون واليسار بصياتهم على هؤلاء الشباب.

في التحليل النهائي، لقد حافظ تنظيم الضباط الأحرار على بقائه وقدرته التنظيمية وأهدافه الأساسية وسط كل تلك الجهاعات والانشطة بفضل قدرة عبد الناصر، فلقد تمكن بفضل دعايته المنظمة وجهاز خمابراته الكفؤ من الإستفادة من وضع السلطة المتدهور منذ 1927، وقمكن من الإطاحة بالنظام القائم بسهولة بالغة، ولقد إنبهر به جميع المصريين أعلاهم وأدناهم، وأكد هذا رؤيته لروح مصر السياسية وإستمراريتها التاريخية، مصر لا تستطيع القيام بأي شيء بدون وجود ملك أو قائد.

# الفصل السابع

نجاح ثورة يوليو إزاحة خصوم الثورة

لقد إهتم كثيرون برواية أحداث نورة ٣٣ يوليو ١٩٥٧ حتى أصبحت شائعة، لذا سأركز هنا على جذورها ومقدماتها، وبالمثل الظروف السياسية المصاحبة لنجاحها، بالإضافة إلى إلمامة بدور عبد الناصر الشخصي. فلقد أعقب نجاح الثورة ترسيخ وتوطيد دعائمها، لذلك سينصب إهتهامنا على دور عبد الناصر وشخصيته، وسنفترض أولاً: أن عبد الناصر منذ البداية إستهدف إستثنار الضباط الأحرار بالسيطرة على الثورة، وثانياً: سعى عبد الناصر لتأمين سيطرته على النظام الثوري الجديد في مصر، كخطوة تجاه سيطرته على الدولة.

في تعليقه على سعي الضباط الأحرار الإنتزاع السلطة، كتب السير «أنتوني ناتنج» عام ٧١ - ١٩٧٢:

«في ذلك الوقت لم يكن لدى عبد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار أية نية بأن مجكموا مصر، فهم يفتقرون للخبرة والكفاءة لأداء تلك المهمة، وكها إعترف عبد الناصر صراحة لم يكن لديهم برنامج سياسي سوى بيان النقاط الست بأهدافها وإطارها العام، والتي إنسللقت منه السياسة الثورية في أداء يومي على أساس برجماتي حقاً، فلقد إبتصدوا طيلة إعدادهم للثورة عن أي جمعيات سياسية؛ صحيح، أن كثيرين منهم بمن فيهم عبد الناصر نفسه كانت له روابط شخصية بالإخوان المسلمين، وفي فترة أخرى إرتبط بالحركة الشيوعية.

ليس واضحاً ما إذا كان سير أنتوني ناتنج قد توصل لهذه النتيجة على أساس ملاحظاته وتقييمه الشخصي أم نقلها عن عبد الناصر والمحيطين به. ورغم أنها نتيجة معقولة تماماً ومقنعة لأي مراقب، لكن الأصح كها أوضحت، فإن عبد الناصر أولاً قد إستهدف أن يقود الضباط الأحرار للقيام بثورة، ثم تأنياً، كان هو وعدد من الضباط الأحرار أعضاء في بعض الجهاعات الراديكالية لفترة معينة.

في الحقيقة لقد ظهرت بعض سياسات عبد الناصر الثورية كرد فعل أو إستجابة لتفاعل الظروف والأحداث المداخلية والخارجية، لكن البيانات السياسية الأولية ومختلف الإجراءات الإصلاحية لم تظهر فجأة من تحت القبصات العسكرية، فلقد ترددت من قبل كثيراً في أوساط الجماعات الراديكالية التي كان ينتمي إليها عدد من الضباط الأخوار، ربما يكون الافتقار للخبرة أو الكفاءة سبباً لفشل إستميال السلطة أو الحفاظ عليها، لكنه لا يحول دون إستحواذ ضباط الجيش عليها.

إبان الفترة من ١٩٥٧ حتى ١٩٥٤ تم توطيد وترسيخ سلطة ثورة يوليو على مرحلتين، الأولى، تحققت بسيطرة الثورة على مجمل القدوات المسلحة، والشاتية، إستلزمت إضعاف وتحبيد ثم تصفية باقي مواقع السلطة السياسية الشائمة: العرش الملكي، الأحزاب السياسية، كبار المسؤولين، كبار ملاك الأراضي، رجال المال، التجارة، الصناعة، وكل أعضاء الطيقة الحاكمة. إرتبط بهاتين الخطوتين، تحقيق السيطرة على التعليم، الإهلام، النقابات المهنية، إنحادات العالى، المجالس القروية في الريف، المؤسسات المدينية، الإدارة البروقراطية لجهاز الدولة وإجالاً المجتمع ككل.

لقد إستخلص سبر أنتوني ناتنج ملاحظته جزئياً على أساس قول عبد الناصر إن الحيثة التأسيسية للضباط الأخرار ناقشت بعد ٢٦ يناير ١٩٥٧ القيام بإنقلاب لإعادة النحاس باشاء إلى الحكم، لكن لقد سبق للضباط الأحرار التورط في محاولة تفجير منزل النحاس باشاء وتفجير سيارة اللواء حسين سري عامر، وتفترض مناقشة المواد التاريخية المصرية والمقابلات مع المقربين من عبد الناصر أن الضباط الأحرار قد أرضاهم تميين علي ماهو رؤيساً للوزارة بعد حريق القاهرة، وتقبلوا تعيينه رئيساً للوزارة مدنية بعمد الثورة، ليس ببساطة بسبب بعد حريق القاهرة، وتقبلوا تعيينه رئيساً لأول وزارة مدنية بعمد الثورة، ليس ببساطة بسبب عدالله لجريطانيا إبان النالانينات والأربعينات، بل أساساً لكونه ورجالاً قوياً، وسياسياً المتباط المحرار في مرحلة الشباب.

حتى أغسطس ١٩٥٢، كان الضباط الأحرار يعلنون إستعدادهم للتعاون مع الأحزاب السياسية، وأكدوا طبيعة حركتهم كثورة شعبية بالتركيز على إرتباطاتها بسلسلة الإنتضاضات القومية منذ ١٧٩٨، ووصفت ثورة يوليو بإعتبارها ذروة النضال القومي الذي بدأ مع نفسال عمر مكرم ضد الفرنسين؛ يقول عبد الناصر في وفلسفة الثورة»:

دكانت ثررة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إستجابة لطموحات الشعب المصري في العصر الحديث وحكمه لنفسه . . . منذ يوم أن قاد عمر مكرم الحركة الشعبية لتنصيب محمد علي والياً على مصر . . . ويوم أن طالب عراي بالمستور . . . وعدما إنشاعت ثورة ١٩١٩ وطالب سعد زغلول بالإستقلال عن بريطانياه .

تبقى حقيقة أن الضباط الأحرار قد إستحوذوا على السلطة بالقوة، كان زعيمهم المعلن لواء غير معروف جاهـريا نسبياً، بينها كل أعضاه مجلس قيادة الثورة من الشباط الثنيان لتأكيد وصول جيل جديد للسلطة؛ لكن لم يكن أحد واثقاً لأي غرض سوى حقهم في قيادة ثورة ضد النظام الفديم، لـذا كان الجميع صنعداً للتساؤل وربما للتحدي، والصراع على السلطة.

لقد إتهم اليسار المصري الضباط الأحرار بوجه عام وعبد الناصر على وجه الخصوص، بأنهم صناع ثورة مضادة، إستولوا على الثورة الحقيقية.

### المراع على السلطة

فوجىء الضباط الأحرار بالسهولة التي تحقق بها إنقلاجهم، فلقد كان يفوق توقعاتهم، ففي الساعة الرابعة من صباح يوم ٢٣٣ يؤليو ١٩٥٧، وجدوا أنفسهم يسيطرون على الجيش، وكان رد قعل الجياهر على البيان الأول للثورة والذي أذيع في السابعة والنصف صباحاً مرحباً، وخرجت المظاهرات في بعض الأحياء.

ظلت حركة الجيش ومصيرها معلقاً بيد القدر، حيث لم يكن الضباط الأحرار وانقين من الحطوة التالية تماماً، حول ما يجب فعله مع الملك فاروق وحكومت المتعبّرة في الاسكندرية، والوفد والإخوان وأنصارهما الطلقاء، ولم يكن السياسيون من جانبهم يصرفون هوية هؤلاء الضباط على وجه الدقة، وما هي أهدافهم، وكان الأمر وكأنه ضرب من التنجيم.

أدرك الضباط الأحرار ضرورة تحدي الملك أولاً، وبإعتباره أعل رمز للسلطة والحكم، فسئري إزاحته إلى شل قدرة كل مؤيديه. ولكن ظهرت مشكلة أخرى، حيث لم يكن هناك إتفاق بين الضباط على ما يجب عمله بشأن الملك، فلقد ضغط زكريا عجى الدين وجمال سالم الإعدام الملك، بينها وافق الغالبية على خلمه ونفيه للخارج، لائهم غير مستحدين لإلغاء الحكم الملكي كلية، وكان هناك إتفاق عام على تطهير القصر من الحاشية الفاسدة وموطفي البلاط الملكي، وكان كل ما يريدون تثبيته هو أنهم تجسيد لارادة الشعب، بغرض غرس بلور الإطاحة الجتمية بالنظام الملكي، وهو ما حدث بعد عام. ويمفهرم عصلي، إستقطاب بلور الإطاحة الجتمية بالنظام الملكي، وهو ما حدث بعد عام. ويمفهرم عصلي، إستقطاب أعداد هائلة من ضباط الجيش موالين لمجلس قيادة الثورة وتعيينهم في وظائف هامة، عما أتاح السيطرة على مواقع السلطة، وجسدت هذه العملية آلية متمددة التأثير لحلق طبقة حاكمة جديدة.

لقي الضباط الأحرار (") في الأيام الأولى لحركتهم ترحيباً من كبار رجال القانون

رضم علولة المؤلف الدؤوية إظهار حرصه على الموضوعية، إلا أن بعض التوصيفات والمبارات المدائية لشورة =

والقضاة مثل سليمان حافظ والمستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس المعولة. وكانوا معارضين لحزب الوفد ويتمنون تحطيمه، ولذا كانوا متلهفين على تقديم المشورة والحبرة التي يحتاجها الضباط الأحرار لإصدار قراراتهم الأولى، وخلم الملك ونفيه.

بالمثل قدموا مشورتهم الدستورية والقانونية في قضية مجلس الوصاية على الملك المطفل أحمد فؤاد الثاني، وقرارات إلغاء الألقاب، وتخفيض إمتيازات الوزراء وكبار المسؤولين، مثل إستخدام السيارات الحكومية. . . الخ.

استدعى الضباط الأحوار على ماهر لتشكيل حكومة، وكان مفيداً لخلق الإنطباع بأنهم يجهزون لإقامة نظام دستوري صحي، لكنه ظل عاجزاً عن الحكم، فوق ذلك، كان علي ماهر معروفاً بنزعاته الأوتوقراطية (الإستبدادية) ودخل في نزاعات أضعفت القوى المدنية، وعجلت بصدامه مع الضباط الأحرار، وفي نفس الوقت وسعت عضوية مجلس قيادة الثورة يوم 10 أغسطس ١٩٥٧، ليصبح 10 بدلاً من ٩، وكان ذلك يعني توسيع تمثيل كافة أفرع القوات المسلحة وتكثيف قوة الجيش، بالإضافة إلى قرار مجلس قيادة الشورة بتعين عدد كبير من الضباط الموثوق بهم، كمندويين في الوزارات ومؤسسات الدولة. وكان الضابط يعمل ومندوباً للقيادة وبجوار الوزير أو المسؤول المدني، وخلق هذا الإجراء وإزدواجية في الحكم، وأصبح سهلاً فرض سلطة الضباط الأحرار والتخلص من الجهاز الإداري المدني.

كتب فتحى رضوان عن تلك الفترة:

وكان عبد الناصر يعرف بفطنته أن الثورة يجب أن تمر بمرحلة إنتقالية وسيُرتكب أثناءها الكثير من الأخطاء وتجري عمليات تطهير، ولم يرد أن يتحمل رفاقه وحدهم صدمات المرحلة الأولى، لمذا قرر ضرورة إكتسابهم الخبرة بتولي المناصب الآقل أهمية ومواقع دوكيل عام الوزارة، في كل المؤسسات والوزارات المدنية، حتى يتعلموا أسرار الحكم والإدارة التي تختلف جذرياً عن الإدارة المسكرية، لهذا لم يرغب عبد الناصر في توليهم كاصل سلطاتهم إلا بعد إكتساب التدريب الكافيه.

أدى هذا الترتيب إلى ظهور وظيفة ومندوب القيادة» في كل الإدارات الحكوميـة ووقوع صدامات حتمية بين الوزراء المدنيين والمندوين العسكريين.

يوليو تفرض نفسها أحياناً تدبيراً عن موقعه المعروف من عبد الناصر وثورته، هناماستخدم كلمة والعسكره بمدلاً من الإسم الشائع والمعروف والذي سبق له إستخدامه، لذا فضلنا إستخدامه دون الإلتفات لهذا الحريج عمل قيم البحث العلمي (المترجم).

رفض على ماهر وجود وظيفة ومندوب القيادة وما تفرضه من أهياء على ميزانية الدولة، وعارض قانون الإصلاح الزراعي كها صاغه سليان حافظ والماركسيان راشد البراوي وأحد فؤاد، وإعتبر أن الحد الآهمي للملكية يجب أن يكون خسياتة فدان وليس ماتي فدان. ويوجه عام، إعتبر علي ماهر إرتباك الأحزاب السياسية، والوفد بوجه خاص، وإفتقار الفساط للخبرة، إعتبره مركباً غوذجياً للفراغ السياسي الذي يكنه ملؤه، لكن إعتقال الجيش لعشرات السياسيين في بداية سبتمبر دون التشاور معه أو إيلاغ حكومته، أكمد عجزه وعدم أهميته، وإستقال علي ماهر بعد مرور ٤٦ يوماً فقط على تشكيل حكومته، وترأس عمد نجيب حكومة غالبة أعضائها مدنيون في ٧ سبتمبر، وكان أول عسكري منذ أحمد عرابي يصبح رئيساً لوزراء مصر، وبعد يومين أصدر قانون الإصلاح الزراعي.

بهذا الخصوص، يمكن للمرء إعتبار علي ماهر أداة فعالة مرحلياً في ترسيخ سلطة الفساط بعد الثورة مباشرة، من خلاله إستطاع الفساط الأحرار إظهار النبة المبهمة لإعدادة حكومة مدنية برلمانية، وفي نفس الوقت، أسهم عداء على ماهر للأحزاب السياسية في إضعافها وتحييد دورها. ومع ذلك لم يستطع على ماهر والفساط الأحرار التعاون جدياً، فلقد كان رغم ماضيه السيامي المستقل، رجلاً من الحياة السياسية القديمة، وينتمي للبرجوازية وملاك الأرباعي الأثرياء، لذا كان طبيعياً أن يقترح على ماهر كبديل لقانون الإصلاح الزراعي إصلاحاً تدريهياً إجتماعياً وإقتصادياً.

لقد نجع الضباط الأحرار في تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية، وتوطدت قوتهم، وضاعف التطهير وعاربة الفساد من شعبيتهم، وأحدث صداماً بين الكادحين والمستغلين، وتصاعدت شعبية محمد نجيب، فلقد رحب الفالاحون الذي يشكلون ٢٥ بالماثة من المجتمع، بقوانين الإصلاح الزراعي، ترحيباً حماسياً، مما أعطى دافعاً قبوياً لإدارة التغيير الإحجاجاعي للضباط الأحرار، وهكذا شنوا حملة ضارية ضد نخبة كبار صلاك الأراضي، والقاعدة الإقتصادية لسلطتهم، وكانت الجاهير الشعبية مؤيدة لهم.

تزايدت قوة الضباط الأحرار وأصبح حتميًا وقوع صدام مع كل الأحزاب السياسية ببدء حملة التطهير، وكان هذا متوقعاً طالما أن حركة الضباط لا تعتمد على أي حزب منها. ومع ذلك ظل مجلس قبادة الثورة طيلة فترة ستة شهور بعد يوليو ١٩٥٧ يعطي الإنطباع بأنه يعمل لإعادة حكومة دستورية. في نفس الموقت، عقدوا المحاكيات الشورية للفساد، مما يعكس أن عودة الحكم الدستوري تنطلب أولاً تطهير البلاد من الفساد السياسي.

لقمد حدد مجلس قيمادة الثورة وسائل تطهير الحياة السياسية، ووفقاً لقانون تنظيم الأحزاب الصادر في 9 سبتمبر 1907، خضعت الأحزاب لرقابة الجيش من خلال وزارة الداخلية، وتم إعتقال عدد كبير من القيادات الحربية، وتم حل الأحزاب، وأصبح إعادة بنائها خاضعاً لموافقة الجيش. وعلى مبيل المثال، إستقال النحاس بائسا من زعامة حزب الوفد، ويقال إنه أخبر رفيقه إسراهيم فرج مسيحه، وزير خارجية الوفد في أحد وزاراته والجيش يسير كالبلدوزر ولن يوقفه إلا تمسك الجمهور بالمبادئ، الديمقراطية والنمستوري.

كان دور حملة التطهير أوسع مـدى من دائرة الفسـاد السياسي الحـزي، وشمل فعسـل مسؤولي وكبار موظفي الدولة، لأسيـاب سيامـية، وعاكمة كبار الشخصيـات بسبب جراثم ضـد الفلاحين ووفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.

بجرد إلغاء المستور في ديسمبر ١٩٥٢، أدى إلى تأجيل الانتخابات إلى ما بعد توقيع إتفاقية جلاء القوات البريطانية، وعارضت الصحف الوفدية إتجاه الضباط المعادي للمستور، وتظاهر الطلاب، بينها تشكلت لجنة من خسين عضواً برئاسة علي ماهر لصياغة مشروع دستور جديد في يناير ١٩٥٣، واعلن دستور المرحلة الانتقالية لمنة ثملات سنوات ويشمل إحدى عشرة مادة، وصاحب هذا إعتقال اعضاء الاحزاب المرتبطين بقوى أجنية.

اعلن عن تشكيل هيئة التحرير في ٢٣ يناير ١٩٥٣، تحت إشراف بعض الضباط، كتنظيم سياسي جديد خال من فساد الأحزاب القديمة، وأكد الدستور الإنتشالي ١٠ فبراير ١٩٥٣، على مبادىء الثورة الستة، وإجراء المزيد من الخطوات لتصفية النظام القديم، وفي شهور قليلة تم تفتيت الأحزاب وأصبح قادتها عاجزين.

 في تلك الفترة كان عبد الناصر وزيراً للداخلية وسكرتيراً عاماً لهيشة التحرير، وفي إحدى خطبه الجاهيرية شرح وضع الثورة وموقفها من الجاعات السياسية:

ولسنا معارضين لتلك الأحزاب، لكننا معارضون فقط لزعائها القاصدين، وللله فإن هيئة التحرير ليست حزباً، بل أداة لإعادة تنظيم القوى الشعبية، وكجزء من عملية إصادة التنظيم ألفي الضباط الأحرار الملكية وأعلنوا الجمهورية في يونيه ١٩٥٣.

### تحلل الحلفاء

عندما إستلم الضباط الأحوار السلطة، أفرجوا عن المتقلين السياسيين في ظمل النظام البائد وفقاً لعنو عمل النظام البائد وفقاً لعنو عملات إعتقال في سبتمبر ١٩٥٢، وفي بداية عام ١٩٥٣، وبرحيل الملك وإزاحة الأحزاب السياسية، والسيطرة التبرعية لهية التحرير على الصحافة والجياهير، أصبحت معارضة مجلس قيادة

الشورة تقتصر فقط عمل بعض ضباط الجيش، وبعض الجماعــات الشهوعيــة والإخوان المسلمين.

كان تعامل الثورة مع الإخوان المسلمين مهمة صعبة، فلقد بدا وكان علاقتهم القديمة والموثيقة ستستمر بعد الشورة، مع ذلك فلقد وقع صدام مبكر حول إنضام وزراء من الإخوان المسلمين الأول وزارة مدنية، ومجلس الموصاية، والإفراج عن مسجوني الإخوان المتهمين بإغتيالات سياسية، وإصرار الإخوان على ضرورة إتباع الفساط الاحرار اسياستهم العامة، وتزايدت حدة التوتر إثر تقرب الإخوان للواء عمد نجيب وعاولاتهم إشارة وإختراق الجيس والبوليس، خصوصاً بعد إخراج عبد المنعم عبد الرؤوف ورشاد مهنا من الفساط الاحرار.

ظل تعايش وتصاون الإخوان ومجلس قيادة الثورة مستمراً طيلة عامين، فلقد وجد الضباط في الإخوان حليفاً مقدماً في نضالهم ضد الملكة والأحزاب القديمة والشيوعية، ومن جانبهم، وجد الإخوان الفرصة للسيطرة على حركة الجيش من خلال أعضائهم والمتعاطفين معهم، وبنهاية عام ١٩٥٣، كان الإخوان بجسدون التنظيم السياسي الموجد في السياحة السياسية، ويقودون جماهير غميرة، ويطرحون البديل الوحيد لحكم الجيش.

وقع الإنفجار بعد مظاهرات طلاب الجامعة في يناير ١٩٥٤ إبان الإحتفال بذكرى «شهداء القنال» وأدت الصدامات مع البوليس إلى وقوع ضحايا وإستخدام أعضاء الإخوان السلاح. وأصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل جاعة الإخوان لمعارضتهم قوانين الإصلاح الزراهي، وإختراقهم الجيش والبوليس وإقامتهم تنظيماً سرياً شبه عسكري، وإقامة علاقات مع بريطانيا، واعتقل المرشد العام ومجلس الإرشاد العام وما يقرب من خسيانة عضو.

## الفصل الثامن

إنتصار عبد الناصر

### التطهير

كان إعلان الجمهورية نقطة تحول في ١٨ يونيو ١٩٥٣، وإنسارة إلى رغبة الفساط الأحرار في إكتساب سلطة دائمة، وتحويل مجلس قيادة الشورة من قيادة شورية إلى حكومة، ويهذا الإعلان بدأت حقبة الصراع على السلطة بين عبد الناصر وعمد نجيب، الذي أصبح رئيساً للجمهورية بالإضافة إلى كونه رئيساً لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الشورة، وتحت إصرار عبد الناصر، ورغم معارضة نجيب تمت تعرقية عبد الحكيم عامر وتميينه قائداً للجيش، وهو الصديق الصدوق لعبد الناصر، وأصبحت مهمته الإساسية الأن هي فرض سيطرة المجلس على الجيش، والخياولة دون إثارة المنشقين لاية متاعب.

من خلال مهمة عبد الحكيم عامر أصبح بإمكان عبد الناصر التركيز على دعم وتقوية دور مجلس قيادة الثورة والحكومة الجديدة، ومن خلال موقصه كنائب رئيس وزراء ووزير داخلية يسيطر على قوى الأمن الداخلي، وموقع صلاح سالم المعادي لنجيب في وزارة الإرشاد القومي، بينها تولى عبد اللطيف البغدادي وزارة الحربية في اكتوبر ١٩٥٣، وتولى جمال سالم وزارة المواصلات، وزكريا عبى الدين وزارة الداخلية، وكل هذه الخطوات كمانت تجميداً لبداية تأسيس سلطة عبد الناصر داخل المجلس وفي أوساط الجيش.

في فبراير ١٩٥٤، وفي أعقاب مظاهرات الطلاب (الإخدوان المسلمين) أثناء الإحتفال بشهداء القنال، تمرضت حركة الضباط الأحرار إلى إنضام داخلي، كان أخطره الصدام بين نجيب وأعضاء المجلس الموالين لعبد الناصر، حيث أظهر نجيب إستياءه من سياسمة عبد الحكيم عامر في نقل وفصل وتعين الضباط في وظائف مدنية، وعارض أحكام إعدام زعاه الأحزاب السياسية ووقيد إقامة مصطفى النحاس باشا، وكان قبل ذلك بشهور قليلة

<sup>(</sup>a) لم تقم ثورة يوليو بإعدام قيادات الأحزاب السياسية، فيها عدا تلك الأحكام التي طالت بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين: الفضيي، وعبد القادر عردة والشيخ عصد فرضل بعد قرار قيادات الإخوان الخوان الحبد التأمر وإثر علولة الاغيال التي جرح فيها عبد الناصر في مبدان المشية والتي قام بها أحد عناصر الجهاز الحاص (المترجم).

قد عارض إعتقال وتعذيب ضباط المدفعية المتهمين في قضية النآمر ضد الدورة، وإستنكر إساءة معاملته من جنانب بعض أعضاء مجلس قيادة الشورة مشل جمنال سنالم وزكسرينا عجى اللدين، وتسخير وسائل الإعلام للحملة عليه.

في ٣٣ فبراير شعر محمد نجيب بعجزه عن الإستمرار رئيساً لمجلس قيادة الشورة والجمهورية معاً، وسلم إستقالته إلى كيال الدين حسين سكرتير المجلس، وتولى عبد الناصر رئاسة الوزراء، وإتهم نجيب بالسعي للحصول على سلطات مطلقة، وفي اليوم التالي، قُطع الإتعبال الهاتفي عن نجيب، ويُعرَّد حارسه الشخصي من سلاحه، ووضع تحت حراسة قرة بقيادة عبد المحسن أبو النور، وأصبح منزله قيد الحراسة، وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية إعترام نجيب المودة للحكم الدستوري.

تفجرت المساكل في أوساط الجيش عندما تمرد بعض ضباط مسلاح الفرسان الموالمين خالد محى الدين"، العضو الوحيد في مجلس قيادة النورة المؤيد لمحمد نجيب"، وإستمال ثروت عكاشه الضايط بسلاح الفرسان من رئاسة تحرير مجلة التحرير بعد خلافه مع صلاح صالم وزير الإعلام، وعين بدلاً منه أنور السادات، وإنتقل عكاشه للعمل ملحقاً عسكرياً في باريس.

عقد ضياط سلاح الفرسان إجتاعاً ليلة ٢٣ فبراير، والتقى بهم عبد الناصر وقوبل بمسارضة صارمة لسياسة بجلس قيادة الثورة، وخبرج من الإجتاع ليصرض على رفاقه في المجلس تشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد عبى الدين لإعادة الحكم الدستوري للبلاد، ونقل لهم وقائم الإجتاع العاصف مع ضباط سلاح الفرسان، وعدم رضاهم عن سلوك أعضاء المجلس، ومن جانبه طرح عبد الناصر الإستقالة وتبرك دفة الحكم لمحمد نجيب وخالد عبى الدين، وربما كان هذا تصرفا ذكياً من عبد الناصر، فلقد بدا وكانه يقترح أن البلاد تريد عمد نجيب، وليس بإمكان حفتة من الضباط أعضاء عبلس قيادة النورة مواجهة هذا الرأي العام، وأحيد عمد نجيب إلى سدة القيادة يوم ٨٨ فبراير.

وكان خالف عبى الدين يكن بإستموار حقدة شديدة على عبد الناصر، وقد بذل هنري كوربيسل جهده اإقساعه مضرورة قلب المضحة

<sup>. .</sup> هنري كورييل رجل من نسيج خاص، جيل بيرو، ترجة أسعد داغر ص ٢٦٣ . `

ورضم تلك كان خوالد تحمير الذين بعد رحول عبد الناصر أحد رفاقه الفلائل الذين تحملوا عبد الدفاع عند ومن متجوزاته، لكن ريجا يرجع الرأي السابق الحيمة الحلاوت بينها يالنا أزنة مارس 1902، والتي بمنا واضعا مدى تمزق خطاد مجى الدين بين الولاد المتورة فيدهد الناصر والولاد الرئياطة بالحلقات الماركية الهامشية وإغزابها عن الواقعر وتعلقها بالمثاور للفنز للمشارئة في السلمة (المترجع).

كان التراجع تحت ضغط المطلب الشعبي بالعودة إلى الحكم الدستوري تحت قيادة تحالف بين محمد نجيب واليسار فوق طاقة إحتال العديد من أعضباء مجلس قيادة الشورة، والمحافظون منهم مثل كيال المدين حسين، عبد اللطيف البغدادي والأخوين جمال وصلاح سالم، حذروا خالد محى المدين ألا يتحول بالبلاد إلى الشيوعية ويسلمها إلى الشيوعيين.

في الساعات المبكرة لصباح يوم ٢٥ فبراير إصطحب عبد الناصر خالد عبى الدين إلى ميس ضباط سلاح الفرسان الإبلاغهم بقرار حل مجلس قيادة الشورة، وإعادة تنصيب محمد نجيب رئيساً للجمهورية، ورئاسة خالد عبى الدين لحكومة إنتضائية لشلائة أشهر تجري إنتخابات جمية تشريعية، بينيا يعود ضباط مجلس قيادة الثورة إلى ثكناتهم المسكرية، ووسط عاصفة من التصفيق بدا أن خالد عبى الدين قد إنتصر ولو مؤقتاً.

بعد ذهابه لإبلاغ محمد نجيب بالقرار في منزله ، عاد خالد محى الدين إلى مقر القيادة ليجد أن صغار الضباط الموالين لعبد الناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة قد رفضوا قرار المجلس ، وهددوا بإستخدام القوة . وحاول بعضهم مهاجمة خالد شخصيا ، لكن صلاح سالم وعبد الحكيم عامر منعاهم من القيام بذلك . كان ضمن هؤلاء المنشقين كيال الدين رفعت وحسن التهامي (وصار كلاهما فيا تل ذلك من المقربين لعبد الناصر ، وبالتنالي إندرجوا في مسلك الوزراء) ، وأحمد أنور قائد البوليس الحربي وبجدي حسنين (مدير مديرية التحرير) وقائد الجناح وجيه أباظه المشهور بإنتائه لمصر الفتاة . في الواقع ، كانوا جميعاً أعضاء سابقين في مصر الفتاة ، أو الحزب الوطني ، أي ينتمون جميعاً إلى البمين ، وكان ضباط المدفعية أساسا هم الذين إحتشدوا وصوبوا فوهات بنادقهم حول مقر سلاح الفرسان ، وإعتقلوا العديد من ضباط الفرسان ، وذهب كيال الدين رفعت وإعتقل عمد نجيب في منزله ، وإقتاده رهن ضباط الفرسان ، وذهب كيال الدين رفعت وإعتقل عمد نجيب في منزله ، وإقتاده رهن حامر المخابرات المصرية في الستينات ، حامراً شخصياً حينتذ لمحمد نجيب وسهل عملية إعتقاله . لكن تدخل عبد الحكيم عامر عليا المؤثر نجيب وأطلق سراحه بعد ساعات .

تحاشى الفياط الأحرار الإنفاس في الحلاف، لكن ضباط الجيش في باقي المناطق عارضوا إستقالة محمد نجيب، كما في منطقة الإسكندرية. وإندليت المظاهرات في القاهرة والخرطوم، يرعا كمؤشر على ملى شعبية محمد نجيب. لكن الشعبية وسط جمهور الشارع لا قيمة لها في تحديد مصير ذلك الصراع على السلطة. وحينتذ وجد خالد مجيى الدين نفسه في مواجهة المصادين للشيوعيين في مجلس قيادة الشورة، الذين يسيطرون على أعداد كبيرة من ضباط المدفعية والمشاة. وصار وضعه حرجاً. وحرص بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة على

إعتقاله، وإقترح آخرون نفيه للخارج. ومع ذلك ذكّر عبد الناصر رفاقه أن المشكلة الحقيقية. ليست خالد بل محمد نجيب، الذي لوخُلم سيلحق به خالد أيضاً.

صاد الوضع خطيراً عندما حاولت محكمة عسكرية برئاسة جال سالم إعتقال ضباط الفرسان. وتلقى القائد العام عبد الحكيم عامر تحذيراً بأنهم سيستخدمون الدبابات لإجتباح قصره لمو لاحقت المحكمة سلاح الفرسان. وفي نفس الموقت، إستمرت المظاهرات في الشوارع، والمتظاهرون يرددون هتاقات مثل وإلى السجن يا صلاح، إلى السجن يا جال، لا ثورة بدون تعيب ووقعت مصادمات مع البوليس. وعاد محمد نجيب إلى مكتبه يوم ٢٧ وقبراً يوروسط إستمرار المظاهرات والمطالبة بتوضيح السلطات الرئاسية. ويقي عبد الناصر رئيساً للوزراء. في اليوم التالي، أدت المظاهرات الحاشدة في ميدان عابدين إلى وقوع خسائر كثيرة وإعتقال كثيرين. وفي غضون ثلاثة أيام من وقوع هذه الحادثة، أعتمل زعياء الإخوان المسلمين، والزعيم المؤسس لمصر الفتاة أحمد حسين، والوفديون والشيوعيون. وأغلقت الجامعات. وطالب محمد نجيب بالإفراج عن المتقلين السياسين.

وعقد مجلس قيادة الثورة إنجتها في غياب محمد نجيب الذي كنان في زيارة لمدة ٢٤ ساعة إلى السودان، ولم يحضره خالد عبى الدين الذي ذهب، وفقاً لنصيحة إبن عمه زكريا عبى الدين، إلى وادي النظرون، وإعترف المجلس في إجتهاعه بأهمية تجنب العمدام المباشر مع محمد نجيب حيث ظهرت شعيته الجارفة. وبدلاً من ذلك، وافقوا على سياسة المسالحة التي أعلنوها في قرارات الخامس من مارس الشهيرة. ووعدوا بإجراء إنتخابات تشريعية في شهر المجلس المتخب الدستور الجديد، ويقوم بأعهال البرلمان، ورفع الرقابة عن الصحف وإلشاء الأحكام العسكرية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وفقاً للدستور الجديد، والوعد بإطلاق سراح كل السجناء السياسين.

تردد صدى تأثير قرارات الخامس من مارس في الحملة الصحفية السارمة لمسالح المطالة بإعادة الحيالة البرالنية. في نفس الرقت، تخل عبد الناصر عن كل سلطاته وسلمها لتجب بموضفه رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء. وأعلن في مؤتمر صحفي، عن فكرة تشكيل حزب إشتراكي جهوري برئاسة مجمد نجيب يلخل المسكر من محلاله الإنتخابات. ومن جانبه، إصحفت عبد الثامر مراً عبد الحكيم عامر في الجيش، وإبراهيم الطحاوي في عليه التجرير الشوية وضعه ضد نجيب وحلفاته من غنلف الجياعات، بما فيهم بقايا الأحزاب المسكونية القديمة . " المناسبة القديمة المسالمة الم

طُلْتُ الْعَلَاقَةُ بِينَ عُوْرِ عَمِدُ نَجِيبِ وَخَالَدَ عَينَ الدِينَ مَنْ جَانَبٍ، وَيَقْيَةَ أَعْضَاء

جلس قيادة الثورة على الجانب الآخر، متوترة ويشويها الحلور. ربما إفترض محمد نجيب أن شميته في أوساط الرأي العام متجتلب تأييد ودعم القوى السياسيةالقدية له في الإنتخابات القدادمة. بينها إعتمد عبد الناصر على إحكام قبضته على القوات المسلحة عن طريق عبد الحكيم عامر، وقوات الأمن التي تتنامى بسرعة خاطفة، وأجهزة الإعلام الموجهة والمحكومة بقبضة صارصة، ونقابات العيال ومنظهات الشباب تحت مظلة هيئة التحرير، وإشراف وزير الإرشاد القومي صلاح سالم ووزير الداخلية ذكريا عبى الدين.

وأدت القلاقل الشعبية في الفترة من التاسع عشر من مارس إلى تردي الموقف. وصار بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة يطالبون بإجراءات صارمة للحفاظ على النظام العام. وفي الحامس والعشرين من مارس، إجتمع مجلس قيادة الشورة بكل أعضائه بمن فيهم محمد نجيب وخالد محبى الدين، وإقترح عبد اللطيف البغدادي قراراً حاسماً بالخيار ما بين التراجع عن قرارات الخامس من مارس، أو إلغاه كل القيود على النشاط السياسي. وتم إختيار البديل الثاني، فضلاً عن قرارين في غاية الأهمية: لن يعيد مجلس قيادة الثورة تشكيل نفسه كحزب سيامي، وبدلاً من ذلك سيحل نفسه يوم ٢٤ يوليو ١٩٥٤ عنلما تتخب الجمعية التشريعية الجديدة. وبالتالي سيعلن مجلس قيادة الثورة أن حركة الجيش قد إنتهت بحلول هذا التاريخ.

كان لهذه القرارات تأثير فوري ومدمر صلى هيئة الضباط. وإعتبروا تخيلي مجلس قيادة الثورة عن سلطته ومسؤوليته قراراً طائشاً، وحركة تشبر في رأيهم إلى حيلة وخديمة تساعمه عمل عودة السياسبين القدامي واليسار إلى السلطة. وإجتذبت هذه الأحداث تصاطف الإخوان، الذين كانوا يمارضون أيضاً عودة والحياة السياسية الحزبية».

في ٢٧ مارس تفجرت المظاهرات الحاشدة عبر أرجاء البلاد. وحمت شوارع العاصمة سيارات النقل واللواري المحملة، بالعال من المصانع في ضمواحي القاهرة، والفلاحين من ريف مصر وجماهير هيئة التحرير وشبابها، وهم بيتمون:

ولا أحزاب، لا برلمان، لا تتنازل يا جال، لا حزية، لا إنتخابات، وقعت بصر وعالاة قائد البوليس الحرين هاجت الجاهد جلس المدولة . أعمل سلطة قضائية في البلاد - حيث كان مجتمعاً لمناقشة الإجراءات القمعية لمجلس قيادة الثورة.

يعد إنفضاء أيام ثلاثة نزل الجيش إلى الشبوارع للحفاظ على النظام. وأعلن صلاح سالم سلسلة من القرارات لتعطيل ووقف قرارات الخامس من سارس، والخامس والعشرين من الشهر نقسه. ويدلاً من ذلك، قرر مجلس قيادة الثورة البقاء في السلطة عمل الأقل تحدين الإنتهاء من إتفاقية الجلاء مع بريطانيا. وأبعد محمد نجيب عن الرئاسة وعبلس قيادة الثورة. وأبقي في منصب رئيس الجمهورية لتهلئة السخط الشعبي.

شنت أجهزة الإعلام التي سيطر عليها الجيش حلة عيفة ضد هؤلاء والمتقلفين الليمالين، في صحيفة والمصري، الوقفية الصاحبيها الاخوين أبو الفتح، وجلة روز اليوسف الاسبوعية، وثم إعتقال رئيس تحريرها، وإتخلت إجراءات صارمة ضد الفساد، وتطهير الاسبوعية، وثم إعتقال رئيس تحريرها، وإتخلت إجراءات صارمة ضد الفساد، وتطهير الصحافة وفرض النظام والإنضباط في الجامعات، وصدر قانون لحياية الشورة، وقانون آخر لإحزير المسؤولين في الإدارات المحلية والبلدية. وتم حل التقابات المهنية والجمعيات، بما فيها مجلس تقابة الصحفين لإنهام أعضائه بتلقي مصاريف صرية من مصادر أجنبية. وأعلن قرار صدر يوم 12 أبريل أنه لن يتحولي أي شخص منصباً رسمياً إذا ما كنان قد شفل أية قراص مناصب ما بين فبراير 13 الويل 1909، وهذا يعني عملياً كل أفراد الحياة السياسية القدية. وأضبح عبد الناصر يوم 14 أبريل 1908، وهذا يعني عملياً كل أفراد الحياة السياسية أعضاء عبلس قيادة الشورة. وإختفي خالد يحي الدين في الاسكندرية وقدم إستفالته، وعرض عليه عبد الناصر الحيار الوحيد المتاح له، وهو مضادرة البلاد كمندوب للمجلس القومي للإنتاج حديث النشأة.

أدى كشف عباولة إنقالاية في صفوف ضباط سلاح المدرعات إلى حلة إعتقالات واسعة، وعملية تطهير، ومحاكمة الضباط المتآمرين وإدانة العمليد منهم في شهر يونيه. في نفس الوقت، إعتقل الضابط الإخواقي عبد المنعم عبد الرؤوف مع خسة أو سنة أخرين. وفي نهاية مايو تم إعتقل اكثر من ٢٥٠ شيوعي، وصدوت بحقهم أحكام بالسجن في شهر يوليو. وتم تعلهير الجيش من قائد الحرس الحديثي والنابع للقصر الملكي مصطفى كهال صدقي وأعضاء جبهته الديقواطية. وتل بده مفاوضات الجلاه البريطانية - المصرية في ٢٧ يوليو حملة إعتقالات واسعة في صفوف ضباط الإخوان المسلمين، طالما أن الإخوان يعارضون الإنفاقية. وقداد ذلك إلى وقوع صدامات تعليمة بين ميليشيات الإخوان السرية (التنظيم الخاص) وقوات الأمن. ودعا الزعيم الطلابي الإخوافي حسن دوح إلى المقاومة الشعبية لحركة الميشيش من فوق منابر المساجد وأثناء صلاة الجمعة.

جامت بهاية حركة الإخوان المسلمين في الإسكندرية يوم ٢٦ أكتوبر، بعد تبوقيع معاهدة الجلاء للصرية البريطانية بسبعة أيام. وكان عبد الناصر يخطب في جهود تعبداده عشرة آلاف عامل من مديرية التحرير، عندما أطلق عليه الرصاص عمود عبد اللطيف، وقو عامل من أميانية، أحد أحياء ألقامرة وعضو التنظيم السري الخاص لملاحوان، وصاح خلا عبد الناصر: ويا رجال، ليق كل في مكانه . . حيال فذاه لكم، دمي قداء مصر

أتحدث لكم بعون الله بعد أن حاول أحد الخيثاء تسلى. حياة جمال عبد السناصر ملك لكم، فحد عشت من أجلكم، وسأظل كذلك حتى للوت، أتاضل من أجلكم».

لم تمكن الرصاصات التسع التي أطلقها محمود عبد اللطيف عبد الناصر فقط من قمع وسحق الإخوان معارضيه الأشداء، ببل حولت مشاعر الجيهمير التي التفت حمول عبد الناصر؛ ومن الآن فصاعداً صار يستقبل بحياس متقد كلما ظهر بينهم، وكان الجهاهير قد أسرها حبه. وبعد عامين أفرخت أزمة السويس الناصرية.

في نفس الليلة ٣٦ أكتوبر كان هناك إعتقالات لكثير من الإخوان المسلمين وزعم أتمه طلب منهم في المعتقلات ملء بطاقات ببيانات أسهائهم وعناوينهم. وفي نوفمبر شكلت عكمة الشعب برئاسة جمال سالم، وأنور السادات، وحسين الشافعي وقضت بسجن أكثر من ٢٠٠ معتقالاً. وحاكمت المحاكم العسكرية ٢٥٠ آخرين. وتم إعدام ستة من الإخوان، منهم أعضاء مكتب الارشاد: عبد القادر عوده، عمد فرغل؛ هنداوي دوير، وإبراهيم الطب، وكان عمد نجيب قد أعرب عن رأيه في إتفاقية الجلاء في مذكرة خاصة سلمت الأعضاء عبس قيادة الثورة، بينا طبعها ووزعها الإخوان المسلمون خفية ودون موافقة، عما أدى إلى سلم واجباته كرئيس للجمهورية في متصف نوفمبر ووضعه رهن الإعتقال في منزله.

بنهاية نوفمبر، أي بعد الإنقلاب بعامين وأربعة أشهر، كنان الشخص الراعي لحركة الضباط، وقيادتهم المعلنة قد أبعد، وألفيت الأحزاب ووضعت قياداتها في السجون، وأغلقت الصحف الليرالية المبارضة وأهم حركة دينية سياسية إسلامية في القرن العشرين قد أجرت على الهبوط تحت الأرض للعمل السري، وتم إجهاض إنقلاب مضاد، وتم قمع المنظات النقابية المهنية والمهالية والاتحادات العللابية أو تطهيرها.

كان واضحاً أن إستقالة محمد نجيب في فبراير ١٩٥٤ وما تلاها من خلافه مع أعضاء علس قيادة الثورة حول قضايا سياسية وتحديد السلطات، كانت ما نتائج خطيرة وسط الرأي العام الذي كمان يقت الضباط. لكن رد فحل الرأي العام على إستقالة نجيب لم يكن هو العامل الحاسم. فققد أخذ الضباط حدوهم، خوفاً من انقسامهم حيال تلك القضية. فققد تكاتف أتصار الإنحوان المسلمين والضباط الصغار والشيوعيون لإعادة نجيب إلى متعبه. وذاعت قصة وقتها مقادها أن ضباط الفرسان بقيادة خالد عبى الدين قادوا مظاهرة مسلحنة تأييداً لمحمد نجيب، وأن عبد الناصر كان ويكلم نفسه، للخروج من هذا المألوق في تكتاب المباسنية.

كانت هذه الحَادثة أول مؤشر على إنقسام الضباط الأحرار وحركة الجيش، وطوحت

ضرورة القيام بحركة تطهير شاملة منطقة في الجيس. . وأدرك عبد الناصر القائد الفعلي لمجلس قيادة الثورة هذه الضرورة مبكراً، عندما أزاح مجلس قيادة الثورة رشاد مهنا من مجلس الوصاية في أكتوبر ١٩٥٢.

في نفس الوقت، شجعت تلك الحادثة الجهاعات السياسية المتضررة لتصميد تودهما إلى نجب. وقبل أن يعود نجيب رئيساً للوزراء مرة أخرى، أصبح عبد الناصر حاكماً عسكرياً لممر، وهو إجراء قصد به عرقلة الإنحياز المحتمل من نجيب إلى صف القوى السياسية. وأتاح أيضاً لمجلس قيادة الثورة تشكيل لجان تطهير إجتاحت القوات المسلحة.

رغم أن عبد الناصر قد إستخدم تكتيكات ماهرة لتجريد خصومه من سلاحهم، إلا أنه بأن عبل التقارب مع الجهاعات السياسية، صندما أعلن مجلس قيادة الثورة قراراته بإعادة الصيغ البريائية، والبلد بإنتخاب الجمعية التشريعية في شهر يونيه من نفس المعام. ولتضليل خصوصه وأعدائه، أسر الضباط بالإفراج عن بعض السجناء السياسيين، ويوجه خاص أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم إعتقالهم في بداية نفس العام. والمسألة التي ظلت هائمة دون حل، والتي وحدت الأحزاب السياسية، كانت هي أنصار القيادة في صفوف الجيش، وما إذا كان مجلس قيادة الثورة سيحل نفسه طواعية طبقاً للرازات الحامس من مارس وما وعدت به.

وإستدرج الصحفيون الوفديون والإشراكيون والشيوعيون برفع الضباط الأحرار 
قيضتهم المعارمة عن الصحاقة، وأعلنوا إنحيازهم لصف عصد نجيب. وفي تلك الأثناء، 
صارت شبكة العمل السرية للضباط الأحرار تعمل مستقلة، تحت قيادة عبد الناصر لمواجهة 
أية هودة عتملة للأحزاب القدية للسلطة. وكانت هيئة التحرير بقيادة عبد الناصر سكرتبرها 
إلهام والضباط الموافي له قادرة على تنظيم الطلاب ونقابات العيال في مظاهرات جماهرية 
حاشدة ضد المطالة بعودة الحياة المستورية. وكانت مظاهرات ٢٥ ـ ٧٧ مارسي في القاهرة 
والإنصياط الذي حققته هيئة التحرير بوصفها ذراعاً لمجلس قيادة الثورة، بوجه عام، 
ولحيد الناصر على نيحو خاص، والأهم، كانت معارضة الضباط لإقتراح تخيل المجلس عن 
مطاقة في يواني ١٩٥٤ وتهديدهم بإفتيال أحضاء البجلس لو صمموا على ذلك. وربها كان 
مطارضة لها، وفي ١٩٥٨ مارس أعلن على قيادة الثورة تأجيل إنحابات شهر يونيه المزممة 
معارضة لها. وفي ١٩٥٨ مارس أعلن على قيادة الثورة تأجيل إنحابات شهر يونيه المزممة 
لاجل في ستسقى، وإبعاد عمد تحيب عن الرئاسة وعلى قيادة الثورة.

## نجيب في مواجهة ناصر

كان الصدام بين نجيب وعبد الشاصر حتمياً ولا مفر منه إن لم يدخل في الحساب سوى فروق العمر والجيل. ورغم سجل نجيب العسكري المشرف نسبيا ونزعته المتعاطفة مع صغار الفساط وهمومهم في ظل الحكم الملكي ، كان نجيب بالمزاج والحبرة ـ وربما من الوجهة المهنية ـ أكثر قرباً من العناصر الليبرالية من النظام القديم، منه إلى رفاقه الشبان الراديكاليين في عام ١٩٥٣. وبوصفه قادم طارىء عليهم من خارجهم، والقائد المعلن لإنقىلاب الضباط الشبان الناجح، فلقد إستمار اللور الرسمي للسلطة دون القدرة على المفي به . فلقد كان عجوزاً بما يمكني لإقناع الرأي العام بجدية القائمين بالإنقىلاب، وفي نفس الوقت، مقتم بضرورة تنظيف الحياة السياسية المصرية لقبول مغامرة التورط لإنتزاع سلطة الدولة بالقوة . ويجود أن فرض مجلس قيادة الثورة سيطرته على الجيش وما تبلاه من إستخدامه لتوسيح سيطرته على الحيث وما تبلاه من إستخدامه لتوسيح سيطرته على الحوارد الموارد .

ولم يكن متاحاً، رغم ذلك، بوصفه أول واجهة للنصر ولحركة الضباط الغامضة، إلا أن يجتلب تعاطف وتأييد قطاعات عريضة من الرأي العام. وبينها كان متوقعاً أن يزيل العسكر الثاثرون النظام القديم، أنعش نجيب طموح الجهاهير في إعادة مصر إلى حكم أفضل ديقراطية. لكن حتى لو كان قد فعل ذلك، فلقد كان كمثل من يشيد قصره على الرمال، لأن السلطة الحقيقية كانت تحت أقدام الجيش، والذي صار في غضون عام واحد تحت السيطرة التامة لعبد الناصر وأنصاره في مجلس قيادة الثورة. ومع ذلك، نجيع عمد نجيب في الغالب، لأنه عندما وقع الصدام كان قد إكتسب تأييداً شعبياً قوياً، وبالمثل تأييد ضباط صلاح الفرسان على الأقل. ووجد القادة الحقيقيون لحركة الجيش أنفسهم في فبرايس مارس وتحول التراجع في الفترة ما بين ٢٨ فبراير ٢٥ مارس. وتحول التراجع كيا ظهر لاحقاً إلى تكتيك ومناورة ماهرة لصالح الجيش وعلس قيادة الثورة. فلقد أبصد دالمدافعين عن الدعقراطية، بوصفهم حلفاء القوى السياسية القديمة الفاصدة، والإخوان المسلمين المتعصين والشيوعين الأشرار.

ولقد نسق عبد الساصر المناورات ضمد محمد نجيب. واستخدم صديقه عبد الحكيم عامر في الجيش، وأبعد خالد محيى الدين والضباط الموالين له.

ومن خلال إبراهيم الطخاوي وعبد الله طعيمة في هيئة التحرير، ومن خلال الـرشوة المزعمة التي بلقت أربعة آلاف جنيه دفعت الي العيسوي أحمد العيسوي زغيم عـمال النقل العام، حيث نظم مظاهرات صاخبة يومي ٣٦٠٣ مارس ضد قرأرات ٢٥ مارس بأضادة الحكم البرلماني. بهاختصار لم يكن عبد الناصر مستعداً لمشاهدة أعوام الإعداد والتحضير الطويلة للإطاحة بالقصر، وهي تهدر لصالح محمد نجيب. ومنذ البداية طرح بحذر قيادته على المراقي العام الحارجي الثائر ضد بريطانيا والإستعمار. وكان هناك فراضا في السلطة في مصر، ولمو أن أي فرد حاول أن يملاه، فيجب أن يكون عبد الناصر ذاته وليس محمد نجيب.

كان الصراع على السلطة في شهري مارس وفبراير هاماً للمـدى الذي يحـد أسلوب عبد الناصر التاني طيلة حكمه.

ولأنه يشكل طبيعة إقترابه من السلطة وتناوله لها. ويحدد وعيز أعداء ويرمي الأساس لقوته المستقبلة \_ الجيش وكافة المؤسسات الحكومية للدولة \_ خصوصاً عندما جرد الطبقة الشرقية في المجتمع من السلطة والقوة. ومكدا أزال الخطر الحقيقي على سلطته، وحيد أو أزال: بريطانيا، المين واليسار الراديكالي، الأحزاب السياسية القديمة، عصد نجيب والفساط. وبوصفه رئيس مجلس قيادة الشورة الفعلي، ونائب رئيس الرزراه، ووزيس الماحلية التحرير عام ١٩٥٣، أصبح عبد الناصر بنهاية عام ١٩٥٤ ورئيس المؤراه، وبعد عام ونصف رئيساً للجمهورية. وصارت القوة السياسية لجهاعته في عليس قيادة الثورة تعتمد الآن كلياً على دوره هو، ويبروقراطية جهاز الدولة \_ آلة الحكومة \_ على يشاه نظام عبد الناصر عليه شاه عبد الناصر وقيادته. وكان عيل المعناع بحجمهم الفشيل يأملون في نظام له ترجه صناعي لتحسين وضعهم، والفلاحون الذين أنعشهم الفشيل يأملون في نظام له ترجه صناعي لتحسين المضباط يفكرون في الذين أنعشهم الإصلاح الزراعي، صاروا يأملون في المؤيام بأية إنقلابات مضادة.

وهكذا أصبح البكياشي المادىء العسامت الكثيم الحجول هو زعيم مصر عام 1908، والدي بيده مقاليد السلطة الرهبية للدولة التي حكمهما الفرعون، والأمير المملوكي، والسلطان، والحليقة أو الملك.

## سعى عبد التاصر تبحو السلطة

يهب التعييز بين الإجراءات المتلاحقة لحركة الضباط الأحرار المبكرة لترسيخ سلطتهم مدوقرض سيطرة حركتهم على المدولة من جانب، ومناورات وتكتيكات عبد الناصر الشخصية وسعيه الدؤوب لتحقيق سيطرة على الجانب الآخر. طيلة حياته السياسية، كان حجد الناصر مهموماً يتأكيد تفوقه، وبدأت عملية إزاحة خصومه عام ١٩٥٧ يطود عبد المنحم حجد الروف، ورشاد مهنا، وانتهت عام ١٩٦٩ بإيصاد على صبري، وسنهم هنا بإيضاح مبد الناهر في معيد لكسب تفوقه وسلطه.

في يونيو ١٩٥٣ عندما أعلنت الجمهورية، كانت القوى السياسية القدية محيدة بمُقدر يتراوح ما بين التحييد التمام أو الجزئي. وإندلع الخلاف والتنافس بين الضباط الشوريين، وطيلة المام التالي، تحول إهتام عبد الناصر كليا لهذه القضية. في هذا الوقت، كان الخيطر الرئيسي على صعود سلطة عبد الناصر يجيء من الجنرال محمد نجيب ذي المظهر الهادىء والذي يدخن والبايد، الذي إختاره الضباط وقائدة، لهم.

وبعد عشرين عاماً، وهو يعلق على ذكريات محمد نجيب، قلل السادات من دور الجنرال نجيب في السادات من دور الجنرال نجيب في إنقلاب ١٩٥٢. وأكد أن نجيب لم يكن له دور، وما حدث بالفعل، طبقاً لرواية السادات، انه في الساعة الشالئة صباحاً يـوم ٢٣ يوليـو إتصل رئيس الـوزراء نجيب الهلالي ووزير الداخلية مرتضى المراغي بالجنرال نجيب يلغونه بأمر يلزمه بقمع المتمردين.

وإتصل نجيب بعبد الناصر ليعرف ماذا يجري، ودعاه عبد الناصر للإنضام لهم في مقر قيادة الجيش، وعندما وصل نجيب جعله عبد الناصر «قائد» لحركة الضباط أمام الرأي العام. وفي ١٧ أغسطس، طلب عبد الناصر من رفاقه في مجلس قيادة الثورة أن يختاروا محمد نجيب الذي كان قائداً في الجيش لعبد الحكيم عامر رئيساً للمجلس. وبالنسبة لصراع شهري فبراير ومارس ١٩٥٤ بين عبد الناصر ونجيب قال السادات إنه نشأ بسبب عزم نجيب على إنشاء مجلس رئامي يضم إليه عشلي الإخوان المسلمين وباقي الاحسراب الساسية. . . . .

ولقد خطط عبد الناصر لطرد وإبصاد نجيب بوصف عدواً للشورة يتحالف مع السياسين القذامي والإخوان. واكتسح عبد الناصر بموقفه المتميز في الصراع، وبوصفه سكرتيراً عاماً لهية التحرير، إستطاع حشد الجاهير خلف إرادته، وإستخدام أدوات دعاية جديدة، ومن خلال ضباطه، إستطاع تحريك وإثارة نقابات العال. وبوصفه وزيراً للداخلية في نفس الوقت سطر على قوات الأمن. وفوق كل ذلك، إستطاع حشد الضباط ضد إعادة الحكم المدني بتذكيرهم بسلطتهم. وكانت نقطة الضعف الرئيسية في جانب عبد الناصر هي أن محمد نجيب صار في غيلة الجاهير نصيرهم ضد الفساد. وجسدت شعبيته تهديداً خطيراً لعبد الناصر وباقى الضباط الأحرار.

رأى كل من الإخوان واليسار في عمد نجيب ورقتهم الرابحة للفوز بالسلطة ضد أوتوقراطية عبد الناصر وضباطه ، وغالبية أعضاء مجلس قيادة الثورة . حاولت كلا الجياعتين إستخدام عمد نجيب لصالحها . وهذا تسبب في حدوث إنشقاق في الرأي العام وفي صفوف ضباط الجيش . بإختصار، صار الرجل الذي إختاره الضباط بأنفسهم ليكون قائدهم، في وضع التحدي لسلطة مجلس قيادة الثورة ولإجبار الجيش على العودة الى ثكناته . وطالبت مظاهرات فبراير ـ مارس ١٩٥٤ بإعادة الأحزاب السياسية والنستور. ووحد اليمين واليسار قواهم خلف عمد نجيب، وقاد خالد عمى الدين ضباط سلاح الفرسان تأييداً لنجيب، وتم حل مجلس قبادة الثورة. لكن مؤيدي عبد الناصر في هيئة التحرير ونقابات العمال نظموا مظاهرات مضادة.

وإعتبر محمد حسنين هيكل هذا إكتساحاً من جانب عبد الناصر، وكذلك إعتبر، كيال الدين حسين وآخرون. وإن كنتم تريدون نجيب، بإمكانكم ذلك. إن كنتم تريدون الأحزاب السياسية وعودتها يمكنكم تحقيق ذلك، لكن قبل طرحه لهذه المساورة كمان عبد الناصر واثقاً من وجود الجيش في قبضته.

ومن خلال الإصلاح الزراعي، وحل الاحزاب السياسية القديمة، وإلفاء الحكم الملكي، والقضاء على الفساد، والمحاكم الثورية والعسكرية، أزاح عبد الناصر وتخلص من المتعديد الذي يعترض سلطته من المؤسسات السياسية القديمة. وفي صراعه الناجح ضد عصد نجيب، أضعف قدرة الإحوان على الرد على حظر نشاطهم وحلهم. وبرده الحاسم والسريع على الإضطرابات العمالية في كفر الدوار، بعد قيام الإنقلاب بشهر واحد، أعطى إثارتهم وتحريضهم. في نفس الوقت، أتاح له توقيع إتفاقية السودان في فبراير ١٩٥٣، ومفاوضات الجلاء في اكتبوبر ١٩٥٤، التحرر ليركز كرئيس وزراء على ترسيخه لسلطته الداخلية. وأمدته وزارة الإرشاد القومي في ظل صلاح مسالم ومن بعده فتحي رضوان عضو الحزب الوطني الراديكالي، بأدوات الدعاية المطلوبة.

وتوالت ضربات الحظ في شكل سلسلة من الحوادث التاريخية طيلة عشرين شهراً منذ فبراير ١٩٥٥ حتى اكتوبر ١٩٥٦، من النسارة الإسرائيلية عبلى غزة، وحلف بغداد، ومؤثمر باندونج، وصفقة السلاح السوفياتية، وتأميم قناة السويس وما تبلاها من حرب. كل هذه الأحداث، أمدته بمصدر إقليمي ودولي جديد للنضوذ والشعبية والسلطة لم يتخيلها أي من منافسيه. ففي ١٩٥٤ تمتع بشهرة شعبية بوصفه مقاتبلاً ماهراً، مفاوضاً حاسماً، واقعها، ومواجهته الصارمة للإخوان القتلة والشيوعين الأشراو. ونشر كتبابه وفلسفة الثورة، عندائد لتجسيد صورته كبطل في غيلة الجاهير وعقولهم.

#### البخويات

|     |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     | _  |     | _  |
|-----|-----|------|---|----|------|------|------|-----|---|----|-----|---|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 0 . |     |      | ٠ |    |      |      | •    |     |   |    | ٠   |   |   |    |   |    |    |     |     |     | ٠  | ٠.   |      | •   | ب  | 6   | -  |    | امو | الي | ۴   | بقا | J  | ų,  | è  |
| 11  | . : | <br> |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     | ٠.  |     |     |    | ۱,  | نر |
| 10  |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     | ٠ |   |    |   |    |    |     |     |     |    | ٠.   |      |     |    |     |    | ية |     | t   | ئع  | وقا | J  | ÷   | _  |
| 11  |     |      |   |    |      |      | ٠    |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     | إنف | ili | بة | J   | ì  |
| 40  |     |      | , |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     | 4  | سي   | سيا  | ١   | ١, | ین  | کو | 4  | 1   |     | وز  | ýı  | ٠  | اد  | J  |
| 40  |     | <br> |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    | ì  | ,   | لثو | H   | J  | قب   | ٠    | ناه | Ji | بد  | ع. | •  | J,  | ¥   | 1   | سإ  | لف | ı   |    |
| 44. |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |    |     |    |
| 29  |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     | مر  | لف | ı   |    |
| ٦V  |     |      |   |    | <br> | ٠    |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     | i   | ناة | ė  | H    | مر   |     | į, | ما  | •  |    | ك   | اثا | ١.  | ٠   | لف | Ä   |    |
| A۳  |     |      | - |    | <br> |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    | ین | ۰   | ـــ | 11  | ċ  | واد  | -    | y,  | ā  | باء |    | 6  | بح  | لرا | 1.  | سر  | لغ | ı   |    |
| 90  |     |      |   |    |      | <br> | <br> |     |   | -  |     |   |   |    |   |    |    |     |     | لة  | L  | _    | 31   | لى  | 1  | ول  | ,  | •• | Jj  | 49  | ئان | 1   | ب  | پاد | J  |
| 90  |     |      |   | ٠. |      |      |      |     |   |    |     |   | J | را | - | וצ | 1  | باد | à   | JI  | 1  | ڼ.   | ت    | ر.  | ئو | -   | 6  | ب  |     | 4   | ١.  | ما  | لف | f   |    |
| 1.4 |     |      |   |    |      |      |      | . : |   |    |     |   |   |    | ں | ٠. | Ļ  | 1   | رز  | يثو | ,  | سر   | لناه | H   | بد | s   | ٠, | س  | ١   | ۷   | ۱,  | مبا | لف | ł   |    |
| 114 |     |      |   |    |      |      |      |     | ě | 25 | الث | 1 | , | م. | ÷ | ā  | -  | إزا | -   | بو  | رل | ا يو | ورة  |     | اح | چا  | ٥  | ٠, | اب  | ۷   | 1   | سا  | لف | 6   |    |
| 175 |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |    |     |    |
| rre |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     | ď.  |    |     |    |
| 114 |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     | ٠,  |    | i   |    |
| 171 |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     | -   |     |    |      |      |     |    |     |    |    | _   |     |     |     |    |     |    |
| 174 |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     | 1  |     |    |
| 14. |     |      |   |    |      |      |      |     |   |    |     |   |   |    |   |    |    |     |     |     |    |      |      |     |    |     |    |    |     |     |     |     |    |     |    |

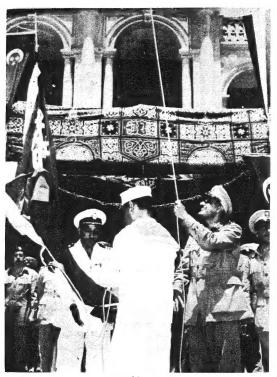

۱۸ يونية ۱۹۵۲ يوم الجلاء . . . عبد الناصر يرفع العلم في بورسعيد

والكتاب :

هذا الكتاب ليس سبرة حياة عبد الناصر بالمعنى التقليدي، وليس دراسة تاريخية مفصلة للنظام الناصري. بيل إن هذا الكتاب يعتبر تفسيراً لحياة عبد الناصر بوصفه رئيساً لمصر وزعيماً مستقبلياً للأمة العربية في فترة تاريخية حرجة تعتبر نقطة تحول في تاريخ المنطقة. وفوق ذلك، يقدم الكتاب عبد الناصر تمشلاً لجيل من المصربين وصل كثير منهم على جنباحه الى السلطة، وربما خدموا مبادئه، بقدر أقبل أو أكثر، وربما نتاسوا لاحقاً.

لذلك فالكتاب ليس محاولة لرسم صورة سياسية لعبد الناصر، بـل لجيل كـامل من المصريين. وقد أول المؤلف إهتهاماً بالحركات والجهاعـات التي ظهرت في مصر قبـل ثـورة ٢٣ يوليـو رجماعـة مصر الفتاة، الإخـوان المسلمين، جنـاح الطليحة الـوفـديـة، جماعات شباب الحزب الـوطني، الجهاعات الماركسية والمنظمات الشيـوعية، الجمهاعات الارهاية من ضباط الطيران، ومعظم جيل عبد الناصر من ضباط الجيش).

الْمُؤْلِفْت:

البرونسور فاتكبوتس (بنايوتس جيراسيموس) البوناني الاصل، وأسناذ العلوم السياسية في جامعة لندن، ورئيس قسم العلوم السياسية في معهد المدراسات الشرقية والافريقية معبروف بمعاداته للنهج الناصري الوطني والقومي التحردي. حصل علم اجازته الجامعية من الجامعة الامركية بالقاهرة، ودرجة المدكوراه من جامعة جود هويكنز في المولايات المتحدة، وقام بالتدريس في جامعات كاليفورنيا وبرئست بالولايات المتحدة، وترأس مركز البحر المتوسط للدراسات العربية والاسلامية في أثبت باليونان، ويشرف على تحرير مجلة الدراسات الشرق أوسطية في لندن، وله العديد م



